# الفِوْحَاتِ الرّبَانية

للاستاذ

محكرين إلم ليتحاني

خطيب جامع المسقلانى بعدن

#### مقسلمة

## لشاعر البمين وأديبها محمد محمود الزبيرى

عرفتُ صاحب الفضيلة الاستاذ محمد سالم البيحاني في مصر ، وسمعت به في البين ، وصميته في عدن ، عهدته في مصر رائداً من رواد العلم البارزين ، وصمعته هنالك في الاندية والمحافل متكلماً لبقاً ، وخطيباً لسناً ، ومحاضراً بارعاً . لا أقول إنه كان في صف المثقفين من شباب العرب، بل أعتقد أنه كان من أرفعهم رأساً وأبعدهم صوتاً، ثم دارت الآيام دورتها وإذا أنا باليمن وهو في عدن، وإذا به يكتب إلى زميله الاستاذ الخطيب الشيخ أحمد محمد نعان ويشكو إليه حياته في عدن ، ويتبرم بالدنيا وما فيها ، فعجبت لهذه الظاهرة أشد العجب: شاب عالم مستنير ، عب من معين الثقافة ، وعرف القديم والحديث ،واستفاد من ألوان التيارات الفكرية المحتلفة ، ثم لايستطيع أن يكون سميداً في البيئة المدنية، بل ولا يجد لنتافته ومواهبه متسماً للنشاط والانتاج ، في حين أن الجهور المدنى في أشد الحاجة إلى أمثالة ، لانهم هناك أعز من الكبريت الاحمر . ثم عصفت بي الاقدار وساقتني إلى عدن حيث استطعت أن أفهم السبب لشكواه ، فقد تبين لي أن الثقافة الاسلامية الصحيحة في عدن تكاد تكون مفقودة لقلة العلماء، والثقاقة الحديثة لم تأخذ بعد زمام السيطرة على الحياة الاجاعيه ، فكان من الطبيعي أن يصبح النفوذ الادبي والروحي في بد الجاهير ، وأن تكون النظريات الدينية متأثرة إلى حد كبير بمقلية الطبقة العاميه ، فإمن مثقف يحاول الإصلاح في هــــذه البيئة إلا وتمترض سبيله صعوبة ممضلة من الاوهام التي ما زالت مي معتقد الاغلبيه الساحقة .

وأعتقد أن هذا هو السبب لشكرى الاستاذ البيحانى إلى صديقه ، لآنه ولا ريب قدم من مصر وعنده أمل واسع عريض يطمح به إلى أن يوجد فى البيئة المدنية ثقافة إسلامية جديدة ، ولكنه وجد نفسه فى البلاد وحيداً عربَجاً بين جيلين: الجيل القديم المحافظ المتصلب ، والجيل الجديد المنطلق المتسرع ، ولن برضى عنه هؤلاء ولا أولئك حتى يتبع خطتهم ، لهذا فقد اتخذ لهضه فى الخطابة منهجا ممتدلا ، ترفقا برعي

عواطف الجهور بالمحافظة على الظاهرة الشكلية لما اعتاده الخطباء ، على أنه قد تحمل في أساويه من عناء الانقان والنظام والتدبير مالا يفطن له أكترية القراء ولا يشمو ون به ، لانهم لا يجدون في فهمه مشتة ولا عسراً ، ولا يستطيعون أن يقفوا على ما أودع فيه من لهائف البيان والبديع ، وطرائف التجنيس والتسجيع ، وما رصع فيه من الآيات الروائع ، والحجاآت البدائع ، وكيف ثهر درد القرآن في ثنايا كلامه نثراً ، وحشر حكمه في قضاهيفه حشراً ، وهذا كله يقتضى مجهوداً عسيراً لا شك أنه قد رصد له الايام الطوال .

وفى نفسى كلة لا يد أن أكتبها لآنها متصلة بفن الخطابة من حيث هى . ذلك ان الاساليب الخطابية لها طبيعة خاصة تخالف سائر فنون الكلام ، وتنفرد باعتبارات ومميزات آتية من شتى الملابسات التى تمكننف الخطيب والجهور ، ولا شك أن المالة لا تكون خطبة ، وأن الخطبة لا تكون مقالة ، وأن الذي يقرأ الخطبة في كتاب يفقد ثلاثة عناصر من هوامل التأثير فيها وهى : الإلقاء والجهور وشخصية الخطيب، ولا يبقى له منها إلا شىء واحد وهو الاساوب ، على أن الاساوب نفسه قد يفقد روعتة بخفوت النغم الصوتية ، ولذلك فلا يكون القارى ، ناقداً دقيقاً إذا أهمل هذه الاعتبارات الواقعيه عند تقدير قيمة الخطب المنبرية .

ويجب أن نشير إلى أن البيئة التي يخلق فيها الادب إنما يبتكر الادب لا جلها وعلى غرارها ، لا سيا إذا كان الادب من النوع الذي يقصد به التأثير على كل فرد من أقراد السامعين ، وذقك كالخطابة الدينيه ، فانها إنما تقال لجهورمتاله بهتاج ويقشمر عند كل كلة يذكر فيها اسم الله ، ولا يكاد يطيق عبارة واحدة لا تقدم عاطفة من عواطفة المتمطشه الملتاعه ، فالخطيب الديني سمغم أن يفكر مع الجهور ويتكلم مع الجهور ويسالج خواطرهم برفق و حنان ، وهذه هي الحقيقة الكبرى البلاغه ، وأعنى بها مطابقة مقتضى الحال ، فن الخطأ إذا أن يقرر الانسان رأيه في خطبة منبريه مجود قراءتها ، فان حالة القارى و تقالف حلة السامع في وسط الجهور، لاسيا إذا كان القارى ، من طبقة أخرى لم تألف تلك الموضوعات فان حكمه عليها ظلم بين .

ومع كل ما تقدم فهل معنى هذا أن الخطيب بجب هليه أز يكون في محبس من

عقلية الجاهير، وأن يظل دائراً حول نفسه في هذا المحيط الضيق ؟ كلا، فان في الموضوعات الدينية المقدسة نفسها ما يفتح العضليب آفاقاً واسمة لتوجيه المجتمع الإسلامي إلى كل سبب من أسباب القوة ، وذلك كأن يثير في المسلمين غريزة اللهفة على المجد الذاهب ، أو يريق منهم دممة الحسرة على التاريخ الضائم ، أو يقص عليهم عبرة الدهر في آبائهم وعظة الآيام في أنفسهم ، وأن يربط الاسباب بالمسببات ويأسو الضعف بالقوة ، يعالج الخور بالشجاعة والذلة بالصرامة ، وأن لا يبعث لهم شجى إلا وأردفه بالسلوى ، ولا خطأ إلا وكشف معه وجه الصواب ، ولا ألماً ماضياً إلا وذكر له علاجاً حاذراً ، وإذا أثار عواطفهم أو أهرق دموعهم أو أشمل حماسهم ، وذكر له علاجاً حاذراً ، وإذا أثار عواطفهم أو أهرق دموعهم أو أشمل حماسهم ، فليضع بين أبديهم المشاريع السماية التي يستطيمون بها أن يطفئوا ما تأجيح من حاسهم والارتباك ، أو الآلم العابث الخاوى الذي يقذف بالروح الإسلامية إلى وهدة والارتباك ، أو الآلم العابث الخاوى الذي يقذف بالروح الإسلامية إلى وهدة اليأس والركود .

وهناك سر من أسرار الاسلام أغفله المسلون في عصور الانحطاط ، ذلك هو الله عوم الله المتحداد ، والنسميداد ، والن نجد عملا من أعال النبوة ولا نزعة من نزعامها ، ولا أثراً من آثارها المبادية والروحية إلا وغيها ومنى من معانى القوة أو سبب من السبام الراحة المادية والروحية الا وغيها ومنى من معانى القوة أو سبب من الشريعة الاسلامة الدارية سرواً دماوية المكومة تعاقب الاصل الساوى تمام المناقضة ، ومأذكر على حبة المثال واحية من تواجى الدعوة المحديث كانت سببا من أسباب القوة ، فأسبحت و ميلة من الأرام والمحرة والحرور ، و على الغرهيد من حب الدنيا والدعوم إلى الاسلام والمحرة إلى الاسترام برقى أتباعه على كرمها ، ولكن لا ليبرد مساجم المنوم المال المليد ، من أيساحه عن في تغرهم واعتدادم ، وعنصم من المال الاحلادية السايا ما هو أتبي من المهاد وألم من المال المليد ، من المهاد وألم من المال الاحلادية الماليا ما هو أتبي من المهاد وألم سؤل المنافرة من الدمي في سخاف الماليد المنظرة من الذمي والمساحد من الأمل الديم والمنافرة من الدمي المنافرة من الذمي المنافرة من الذمي المنافرة من الذمي المنافرة المنافرة من الذمي السحافي المنافرة من الذمي والمنافرة من الذمي المنافرة من الذمي المنافرة المنافرة من الذمي والمنافرة المنافرة من الذمي المنافرة المنافرة المنافرة من الذمي المنافرة المن

أما جهلة العلماء فقد جعلوا سنها أفتك سلاح يقتل الروح الاسلامية الاولى، فبثوا في جموع المسلمين النهاون بشئون الدنيا والانصراف عنها، لا إلى الكفاح والنصال والتضحية ، بل إلى الله والضراعة والمسكنة ، حتى كأن الدين الاسلامي كما يزعمون ما جاء إلا ليهبي، شطر أهل الارض للإذلال والاستعباد ، وكأنما هو دين الاحزان والآلام والضياع والحرمان ، تعالى الله وتقدش دينه عما يصفون ويتوهمون .

هل كان يمكن أن يُزهد الرسول وَ الله الله الله الله الله السيوف واقتناء القسى والنبال ، وتربية الجياد الصوافن وهي عديهم نى الحرب وسلاحهم ضد المنهرين ؟ أم كان يرضى أن يرى فرسائه وأبطاله ضعاف الاجساء صفر الوجوه من الامراض والاسقام، وقد أمره بالهرونة فى السعى ليعلمنوا قوتهم المحداثهم ؟

قاذا كان من البديهي أن الرسوس وَ الله الله الله الله الله ولا يرضاه فاتما ذاك لا نه يصمف قوة المسلمين . ولو كان القوة أسباب غير تلك التي كانت ممروعة إذ ذاك لدعا إليها واستخدمها كما فعل في واقعتي تقيف و لاحزاب . وشمن في هذا العصر يتحتم علينا أن نأخذ يجميع أسبب . قوة وندعو الناس إليها عي "با أصل من أصول الدين الاساسية الداخلة تحت قاعدة ( مالا يتم الواجب إلا به قور واحب / . وإذا أخذنا بهذا الاساسية الداخلة تحت قاعدة ( مالا يتم الواجب إلا به قور واحب / . وإذا أخذنا بهذا الاساسية للا كان الحياة الإنسانية مسمحت وحاة واحدة لا تشرن ولا تقبل التحزئة هي في جميع الاقطار وعند جميع الشعوب على شكل إحداد لا يختلف ، فمن أخذها أخذها جملة واحدة ومن تركها تركما تركما جملة واحدة وأنا أدنى بكسة (الحياة) صميمها أخذها جملة واحدة ومن تركما تركما تركما جملة واحدة على المدر والاقطار وليابها ، لا قشورها الزائمة المقتملة التي تختيف على الحدم شمور ، والاقطار و

فإذا أخذ خطباء المنابر بهدا الرأى واقتنصو ً بِه ذَرَ بِنَهُ أَنْ يَنْهُ وَرَ الْجُتَمَّمِ الْإَسْلامَى ويرتفع مستوى المسلمين إلى المُكانة التي تتر بها عن كل مسلم غيور . وتحن ثرى أن خطيبنا الاستاذ البيحائى يشدير فى كثير من خطبه إلى مالا تثم القوة الإسلامية إلا به ، وهو تماسك الاخلاق ، ومحاربة الرذائل النفسية والحسية ، والدعوة إلى العلم والصناعة ، والتفريق بين خير المدنية وشرها وذم البطالة ، وغير ذهك من الموضوعات المفيدة النافعة .

وخير لى والقراء والخطيب أن لا أطيل فى هذه المقدمة العاجلة ، وأن أحيامِم إلى نفس الخطب البيحانية نائما أحرى أن توفى صاحبِها ما يستحقه من الثناء والتقدير . نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين .

## ٨

هذا كتاب الفتوحات الربانية ، بالخطب والمواعظ القرآنية ، التي كان يلقيها الفقير إلى ربه تمالى محمد بن سالم بن حسبن الكدادى البيحانى فى جامع العسقلانى بمدن ، وهو الموجة الأولى من هسنذا البحر ، وبعون الله وحسن توفيقه ستتتابم أجزاء هذا الكتاب تتابع الموج فى العباب ، وهو سبحانه وتمالى الهادى إلى سبيل الصواب ، وصلى الله وسسلم على سيدنا محمد خير الآثام ، ومسك الختام ، وعلى آله السكرام ، وصحابته الاعلام ، وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين ، وعلينا ومعهم وفيهم ومحابته يا رحم الراحين .

## الخطبة الاولى

#### فى توحيد الله عز وجل

الحسيد لله الخالق البارىء المصور العزيز الحسكم ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المشكم الجواد الحليم ، رب السموات السبع والأرض ومن فيهن ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحن الرحيم ، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى العلول . لا إله إلا الله .

نعمده على آلائه ، ونشكره تبارك وتعالى على نعائه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الحكم فى أرضه وسمائه ، ونشهد أن سيدنا محمداً هبده ورسوله العظام وخاتم أنبيائه ، أرسله على فترة من الرسل فأغلور به الحق ، وأرشد به الخلق ، وكذاك فضل الله . لا إله إلا الله .

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد العارف بمجلال ربه ، والمففور له ما تقدم وما تأخر من ذنبه ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ، وعاترته وحزبه ، وعلى التابمين لهم بإحسان فى توحيد ربنا وظاعته بفرضه وندبه ، والاعتماد عليه تعالى والثقة به ، ومن وثق بالله فبحسبه « قل أفرأ يتم ما تدعون من دون الله إن أرادثى الله بضرّ هل هن كاشفاتُ مُضره ، أو أرادنى برحمة هل هن ممسكاتُ رحمته ، قل حسبي الله . لا اله الا الله .

أيها النماس: تمن الذي تنزه عن الاضداد والانداد والنظراء والاشباه ، ومن الذي خضمت له الرقاب وتطأطأت له الرءوس وسجدت لهيبته الجباء ، واطمأنت بذكره القاوب وسبحت مجمده الاقواه ، ألا إنما هو الله الذي رفع الساء وبسط الارض ونصب الجبال وأجرى المياه ، فالتي الحب والنوى ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومحبي الارض بعد موتها فتبارك الله وأسن خلق السموات والارض وأنزل لكم من الساء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله > لا إله إلا الله .

إن ربكم الله الذي لا تنفمه عبادة الطائمين ، ولا تضره معصية الكفار والفاسقين طستغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، ويداه مبسوطتان السبائلين والتائمين ليلاً ونهاراً ، وهو الخلاق العظيم الذي لا يبارًى، والمتفضل الكريم الذي لا يجارى ، رازق الخلق أجمين مسلمين وكفارا ، وطائمين و فجارا ، فما لكم لا ترجون أنه وقاراه ، وقد خلقكم أطوارا ، أمَّن جعل الارض قرارا وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها روامي وجعل بين البحرين حاجزاً أله مع الله ? لا إله إلا الله

وا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسو الذ و كنت لا شيء فى المدم فأوجدك وأحياك ، وبفضله غذاك ، وباحسانه رباك يحيطك بلطفه وبمين عنايته برعاك فأنت تعصيه فيمهاك . وتتوب إليه فيقبلك . وإذا دعوته استجاب الك ولباك ، وإذا استمنت به فى الشدة أعانك ونجاك . وإن سألنه أعطاك . ومن تقرب اليه شبراً تقرب منه فراعا . ومن تقرب منه فراعا تقرب منه باعاً . وإذا وقفت ببابه واستثنيت عن فيره كفاك . تقول يارب يارب فيقول لبيك . وإذا ما ذكرته فهو لاينساك . أمّن مجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومجملك وإذا ما ذكرته فهو لاينساك . أمّن مجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ومجملك خلفاء الارض أإله مم الله . لا إله إلا الله .

فكيف تسميه يا عبد الله وهو الكبير المتعال ، وكيف تسرض عن بابه وتسأل غيره وهو الذى أمرك بالسؤال ، ووعدك بالإجابة على كل حال ، ما لم تبطل الدهاء بالاعتداء فيه أو الاستعجال ، وكل شيء دونه فقير إليه ، وهو القائم بنفسه الغنى عما لديه . فإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استمنت فاستمن بالله ، فانه واسع الجود شديد المحال . واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه كتبه الله فك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله علىك . أرفعت الاقلام وجفت الصحف عاكان أو سيكون في الماضي والحال والاستقبال . أمن ببدأ الخلق ثم يعيده ? ومن يرزقكم من الدماء والارض ? أإله مم ما الله إلا إله إلا الله .

لا تركم ولا تسجد ولا تعلق ولا تذبح ولا تنذر إلا لله ، ولا ترح ولا تطمع ولا ترخب ولا تطمع ولا ترخب إلا فيا عند الله ، ولا ترهب ولا تخف ولا تفزع من أى مخلوق مادام حسبك الله ، ولا تغشم ولا تغل إلا للذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له ، لى من الذل فلا تتوكل إلا عليه ولا تستمن بسواه ، إلزم بابه واثرك غيره ، واسأل فضله واطلب خيره ، وقوص أمرك كله إلى الله . قل من بيده ملكوت كل شى، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون . سيقولون لله . لا إله إلا الله .

يقول الله جل ذكره: يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت الله على ما كان منك ولا أبلى ، يا ابن آدم لو بلغت دنوبك عنان الساه ثم استغفرتنى غفرت الله ، يا ابن آدم لو بلغت دنوبك عنان الساه ثم استغفرتنى غفرت الله ، يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الارض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة ، وقال تماكى « يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم ، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم ، يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر من كسوته فاستغفرونى أغفر لكم ، وقال سبحانه وتعالى « إنى أنا والجن والإنس فى نبأ عظيم ، أخلق في مبد غيرى ، وقال سبحانه وتعالى « إنى أنا والجن والإنس فى نبأ عظيم ، أخلق في مبد غيرى ، وأرزق و يُشكر فيرى .

وقال رسول الله ﷺ ﴿ أَمَرَتَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وأَنْ مَحْسَداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى . لا إله إلا الله .

جملنى الله وإياكم من أهل توحيده وتعظيمه وتمجيده ووفقها جميماً إلى ما يجب له تعالى على عبيده . آمين

ألا وإن أصدق الكلام وأنفعه . وأبلغه وأرفه . كلام الذى بيده المضرة والمنفعة . وإنه تمالى يقول وقوله عظم « ولا تدعُ من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين . وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك مجنع فلا راد لفضله . يصيب به من يشاء من عباده وهوالففور الرحم»

## الخطبة الثانيه

#### فى التوحيــــد والإخلاص

الحمد أله الذي أراد فقدر . وملك فقهر . وخلق فأص . وعُبد فأثاب وشكر . وعُمه فأثاب وشكر . وعُمه فه دغير وعُمه وغفر . وجعل مصير الذين كفروا إلى سقر والذين اتقوا ربهم فى جنات ونهر « فمن نكث فائما ينكثُ على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا »

نحمده تعالى وحمده فرض لازم. ونشكره عز وجل على فضله المستمر وإحسانه الدائم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحى القيوم القادر المريد السميع البصير المتكام العالم. ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث التوحيد والمكارم. والمنتذ الاعظم من الكفر والمآثم. وعبادة الاوثان وانتهاك المحارم.

اللهم فصلً وسلم على سيدنا محمد خير بنى هاشم . وعلى آله وصحبه الاكارم . والموصوفين بصدق العزائم . وعلى التابمين لهم باحسان من الاعارب والاعاجم . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُكُمُ الرَّسُولُ ۚ الْحَلْقُ مَن ربكُمْ فَآمَنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِن تُكْفُرُوا
 قان له ما في السموات والارض وكان الله هلما حكما »

عباد الله ، إن الذى رفع الساء وبناها ، فأغطش ليلها وأخرج ضحاها ، وبسط الارض ودحاها ، وأخرج ضحاها ، وبسط الارض ودحاها ، وأخرج منها ماءها وصمحاها ، والجبال أرساها ، قد ألم كل نفس فجورها وتقواها ، وضلالها وهداها ، وحذرها أن تتبع هواها ، فأقلح من ذكاها ، وخاب من دساها ، والجنة بعد ذلك مثواها ، أو الجحيم مأواها « ولله ملك السموات والارض ينفر كم لمن يشاء وكان الله ففوراً رحيا »

من عرف الله تصور ابتعاده من الله وقربه ، فجمل الطاعة شغله وراقب فى السر والجهر إلمه وربه . ومن استشمر الجهروت والرحموت خاف وطمع واجتمعت فى قلبه الرغبة والرهبة ، وما اجتمع الخوف والرجاء فى قلب عبد إلا وأمنه الله بما يخاف وأعطاء من الخير ما أحبه . والله تعالى يقول « أنا عند ظن عبدى بى فليظن بي ماشاء . فطوبي لمن كان ظنه فى الله حسناً ، ولا يأمن مكر الله إلا من استصغر ذنبه وغشى الران قلبه . والله لا يظلم مثقال حبة . قال تعالى « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظها »

والله لاينبعي لعبد أسبغ ربه عليه النعمة أن يمصيه طرفة عين وهو الذي أوجده من العدم ، وعلمه ما لم يعلم ، وزينه بالمقل والتدبير ، والمنطق والتفكير . وكم أنه على عبده من دَين ، فعلم ، شم ولمس وسمع وبصر ، ودين وصحة ومال وزوجة وأولاد وبعده من دَين ، فعلم ، شم ولمس وسمع وبصر ، ودين وصحة ومال وزوجة وأولاد وأزل الكتاب وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث وأصركم بكل زين ، ونها كم عن كل شمسين . وإن تعبدوه فلن تنفعوه ، وإن تعصوه فلن تضروه ، وإن تعبدول توماً غيركم ثم لا يكونوا إمثالكم . فن أين جشم وإلى أين أشم سائرون إلى أين أشم سائرون ويهديهم إليه صراطاً مستقيا »

يا ابن آدم، فضلك الله على سائر مخلوقاته وأوجدك فى أحسن تقويم ، وعرفت من آلائه وعجائب أرضه وسمائه ما يداك على أنه الصافع الحسكم ، والسيد المالك العظيم وأخبرك أنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحن الرحيم . فا الك لا تؤدى فرائضه ولا تكف عن محارمه ، ولا ترغب في ما عنده ولا ترهب مما لديه . فعرشه مجيد و فضله عظيم ، وبطشه شديد وعذا به أليم . والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم ، ولا يسلب نميته عنهم حتى يجاهروه بالمعاصى ويكثر فيهم الخبث ويضلهم الشيطان الرجيم ، ومن تاب تاب الله عليه ومن عاد فينتم الله منه وهو التواب الرحيم . قال الله تعالى « ما يغمل الله بمذا بكم إن شكرتم وتمنم وكان الله شاكرا عليا »

يا أيها الانسان، إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاتيه، فكن كيف شئت واعمل ما شئت فان الله يعلم منك ما تبديه وما تخفيه، وسوف مجازيك على ما كان منك جزاء موفورا يوم تأتيه، فسيئة يمثلها وحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فيا سعادة من يطيعه ويا شقاوة من بعصيه. وكل ميسر لما خلق له ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فغيره لا يهديه، ومن اتبع نفسه هواها وتحقى على الله الاماني فهو العاجز البعيد عنه ما يسره ويرضيه، والقريب منه ما يسوؤه ومخزيه « إنهم برونه بعيدا ونراه قرببا، يوم تكون الساء كالمهل وتكون الجال كالمهن ولا يسأل حمر حما »

عباً لك يا ابن آدم ، تعبد رباً لا يملك الله ضرا ولا رشدا وتعرض عن الله وتدعو سواه وهو الذي يفول تعالى ﴿ وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » فتخالف القرآن ، وتبارز الرحن بالدصيان ، وتنقاد الشيطان في الدر والاعلان وأنت تعلم أن الله قد أحاط بكل شيء عددا . ما أصعب قيادك ، وما أن الله قد أحاط بكل شيء عددا . ما أصعب قيادك ، وما أشد عنادك » يا معرضا عن الله ومقبلاً على غيره ٣ ومن أيعرض عن ذكر ربه أشد عنادك ، عاموضا عن الله تخضع للاوهام ، وتنفاد اسمفاء الاحلام ، وتسيتسم يسلمكه عذا با صعدا » . كيف تخضع للاوهام ، وتنفاد اسمفاء الاحلام ، وتسيتسم

بالازلام ، وتسأل حاجاتك من الآنام ، وقد جاء فى أصدق الكلام ، خطابا لمحمد عليه الصلاة والسلام « قل إنى لن يجبرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا » --« إن الله لاينفر أن يشرك به وينفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إنما عظما »

الإخلاص فى التوحيد والعبادة يدخل صاحبه الجنة و يباعده عن النار ، والاعتماد على الله وحده لاشريك له يجير صاحبه من المهانة والاحتقار ، ومراقبة الله عز وجل تمنع العبد الصالح من التدنس بالاقدار ، ومن اعتر بغيره تمالى أذاقه الله لباس الخوف والجوع والفضيحة والمار ، ومن تملق شيئا دون الله وكله الله إليه فى الآخرة وفي هذه الدار ، ومن عبد سواه أو استمان بغيره أه طلب حاجته من دون الله فقد بأه بالخيبة والخسار . فاحفظ الله يا عبد الله تجسده أمامك ، تعرق إليه فى الرخاء يمرفك فى الشسسدة . واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن يعطئك . واعلم أن النصر مع الصير وأن الفرج مع الكرب والاعسار يعقبه اليسار هوما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علما حكما ، يدخل من يشسساه فى رحمته والطالمين أعد لهم عذاباً ألها »

لقد أمر الله بالدعاء ووعد السائلين بالإجابة وهو أكرم الاكرمين « وقال ربكم الدعون » . الدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين » . وقال تعالى « ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لايحب الممتدين . ولانفسدوا في الارض بعد إصلاحها وادعوه خونا وطمعاً إن رحمة الله قريب من الحسنين »

فيا أرحم الراحمين ، ومجيب السائلين ، وفق عبادك المؤمنين ، للتوحيد وصدق اليقين ، وإقامة شعائر الدين ، واجعلنا من الذين تقول فيهم وقولك الحق المبين «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السموات والارض وكان الله علما حكما »

## الخطبة الثالثة

#### فى توحيد الله عز وجل والردعلى الطبيميين

الحمد لله فاطر السموات والارض وبارى النسم ، يخرج الحي من المهت ويخرج المهت من الحيت ويخرج المهت من الحي وبحيى الآرض بعد موهما ويوجد الأشياء من العدم ، خلق الإنسان فعلمه ما لم يعلم ، وتبارك الله فيما أخر وقدم ، ونقض وأبرم ، وأبدع ونظم ، تحمده تمالى وهوصاحب الفضل والكرم ، ونشكره عز وجل على سوابغ النعم ، ونسأله العفو والعافية والمعادة الدائمة وحسن الختام .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم ، وإله كم إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحيم ، وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظها وهو العلى المظيم ، هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شى، عليم ، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الكريم والقائل والباطن وهو بكل شى، عليم ، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ولا يولا كان لنا قبلك من المنافع الله المتحدثناه ، ولا يرب ابتدعناه ، ولا كان لنا قبلك من المنافع إليه بقوله تمالى (كل من عليها فان ، ويمقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام)

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذى عرف الله حق معرفته ، وعبده حق عبادته ودعا إليه يحسن موعظته ، وبليغ حكمته ، وبان حجبته ، ونصب الادلة المقلية على وحدانيته وإنه سبحانه المنفرد بألوهيته وربوبيته ، وكل شيء في قبضته ، وببن إرادته وقدرته ، سلى الله وسلم على سيدا لخلق وأعرفهم بالله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وعلى التابعين لهم باحسان أفضل صلاة وسلام .

عباد الله ممنخلق السهاء وجمل فيها بروجاً وزينها للناظرين، وأرسل الرياح لواقح فأنشأ منها السحب وأنرل منها الماء وما أنتم له بخازنين، ومن الذى جمل لكم الارض قرارا ، وفجرها عيوناً وأنهارا ، وجمل لكم فيها معايش ومن لسنم له برازقين ، أليس خالق هسندا ومدبره هو الله رب المالمين و وما يعزُبُ عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » و وعنده مفائح النيب لا يملمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يملمها ولاحبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » فسبحانه من إله يخلق فيُمبد غيره ، وبرزق خلقه فيشكرون غيره ، وما يتذكر إلا أولو الالباب والاحلام .

أوجدك الله يا ابن آدم من عدم محض وخلقك من نطفة فاذا أنت فيه تخاصم ، وزينك بالمقل والتفكير ، ومبذك عن سائر الحيوانات محسن العدبير ، وخلفك في أحسن تقويم فجئت تجادل وتقاوم ، وأعطاك حظا وافرا من هباته ، ومنحك شيئا كثيرا من صفاته ، فأنت قادر ومريد ، ومعيع و يصبر ، ومتكلم وعالم ، فأنكرت الجيل ، وحاولت إبطال الدليل ، وأظهرت من نفسك ما يدل على أنك حقير و ذليل ، وأمرك هين وكيسدك ضميف و نظرك كليل ، وأنت جهول وظالم ، تؤله الطبيعة ، وأمرك هين وكيسدك ضميف و نظرك كليل ، وأنت جهول وظالم ، تؤله الطبيعة ، والنسب إليها النظم البديمة ، وتزعم أن الوجود خالق نفسه ومكون أجزائه الوضيعة والرفيعة ، فياتك من جحود عنود آثم ، فلن تأتى الصدف بهذه المخلوقات في الارض والسموات ، ولا يجوز شرعاً ولا عقلا ولا عادة ولا عرفا أن تسكون نفسها هسذه الموالم ، ولسكن الآثر بدل على المبد ، والبعرة تدل على البعير ، وصحاء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، تدل على وجود الصانع الحكيم الحاكم إلحا كم إناتهن تعيى الموتى و نكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام )

كان الفلاسفة القدماء يبحثون عن صافع هذا الكون فيرون أنه إله الآلهة أو قوة القوى ، فآمنو ا بوجوده وجهلوا حقيقته وقالوا محال أن يكون الخالق والمخلوق في هذا الوجود سواء ، وجاءت الاديان موحهة لبني الانسان إلى الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . وكان بين ديانة الرومان وفلسفة اليونان وفاق من جهة وشقاق من أخرى ، فطائفة تشك في الهيولي والفيزية اطائفة تؤله الذي خلق فسوى ، والذي

قدر فهدى ، والذى أخرج المرعى ، فجمله غثاء أحوى ، واستمر العلاف يشتد تارة ويخف تارة حى جاء الإسلام الذى حرر المقل من أسره ، وأطلقه من غله وإصره وظهرت أدلته على لسان نبيه محسد وتيني الذى ما ضل وما غوى ، وما ينطق هن الهوى ، فمر ف الخلق بالله ، وصرفهم إليه هما سواه ، وأبطل الاضداد والانداد ، ونزه الرب عن الابناء والاحقاد، والآباء والاجداد، وأخبر أنه خالق الارض والسموات الملا، وانه الرحن على العرش استوى ، وقال وينا و تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخلق الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ، فقال له « قل آمنت بالله ثم استقم ، فطوبى المن آمن بالله واستقام .

يتوهم الذين لا يعرفون من الاشياء إلا غلواهرها ، ولا يدركون من الوجود إلا المحسوس ، أنه لا رب ولا موجد ولا مبدع لما في الكون من المعنويات والطقوس ، ويقلن الذين لم يعرفوا الذين أو خرجوا عن تعالميه أنه لا خالق لراء ولا مرقى ، ولا سامع ولا مسموع ولا لامس ولا ملموس ، وقد أنكروا قدم الله وبقائه ، وانه تعالى المخالق البارى المصور الملك القدوس ، وقال قائلهم ما هي إلا حياتنا الدنها تموت وقعيا ، وآمن بعضهم بتناسخ الارواح وما يقع من الائتلاف والاختلاف بين الاجسام والنفوس ، وصاروا إباحية شهوانيين و فلاسفة سفسطائيين ، يعيشون كا يشاءون ، وأحجهم ما يقرءون أو يسمعون من الكفريات في الكتب والدروس ، فقد كره بالله فلا يذكرون ، وتحوفهم بالموت وما بعده فيهزءون بك ويسخرون ، ويحتقرون قول الله في جانب قول ارسطاليس وفيثاغور وأفلاطون ، وصاحب القرآن في نظر القوم بليد وجامد ومنحوس ، وكذلك تذهب الاديان في آخر الزمان ويقهن العلم والايمان ويظهر الجلمل والمخرافات والاوهام .

مسك آباؤنا بالدين وأدركوا ما حاه به من الخبر العظيم وعرفوا سره المكنون ؛ فأخذوه غضا طربا وصافيا بقيا عن صاحبه سيدنا محمد الامين المأمون، وصموه يقول (إن فى خلق السموات والارض واختلاف الديل والنهار والغلك التى تجرى فى البحر يما ينغمُ الناس وما أغرا اللهمن الساء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء والارض لآيات لقوم يمقلون ) فآمنوا بالله واستبان لهم سبيل النجاة ، وجماوا كل يوم يتقدمون ومن العام يزدادون ، فصحيحها يقبلون ، وباطلها يردون وينقدون، وفى كل شىء وأوا آية مدل على وجود الذى إذا قضى أمراً فأنما يقول له كن فيكون ، وحاول أعداءهم اليهود والنصارى والمشركون والغلاسفة الاغريقيون والفرض والهنود الباحثون، أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ، ودرس المسلمون أقوال فيرهم وماروا أسادة يباحثون ويناقشون بل ويعلون ويدرسون ، حتى ظهر فضلهم واعترفت لهم الدنيا بأنهم فى كل شىء مهرزون، وخلف من بعدهم خلف كسالى مقصرون ومنكرون لا يعرفون لمم سلفا، ولا يرون لا نفسهم شرقاً ، ولا يفتهون قول الله جل ذكره (إن الدين عند الله الإسلام)

أين ابن رسد وابن سينا وابن المهيم والغزالى والرازى والفارابى وأمثالهم ، أين الذين كانوا يدافعون عن الإسلام بأقلامهم الفياضة وأذهائهم السيالة ونهز أعطاف اللبحثين أقوالهم ، أين مؤلفاتهم الى فاقت المد كترة ، وقعباوزت الحد ذيوعاً وشهرة ودلت على طول باع وسعة اطلاع ، وعندها وقف المعارضون وانقطع جدالهم ، لقد أخذ الناس ترائنا ونهبوا ميرائها ، وحاربونا بسلاحنا ، وأقوال مؤلفينا وشراحنا ، وجهادنا بكل شيء وهزأ بنا علماؤهم وجهالهم ، وظن شبابنا المعمل ان الدين محول بين العلم والمقل ، و عنع أهله من تعقيق ماجا ، به النقل ، فزلت أقدامهم وطاشت أحلامهم وضافهم خيالهم ، أفتصبر على حهلنا أم يتعلم أولادنا ثم تسوء بالعلم أحوالهم ، فيكفر ون وضافهم خيالهم ، وفي الأرض يفسدون ، وفته أينكرون ، والطبيمة يؤلهون ، ويقولون كا وللحدون ، وفي الأرض يفسدون ، وفته أن ينكرون ، والطبيمة يؤلهون ، ويقولون كا وغير حانث في المين إذا حلفت برب المالمين أنهم داخاون في قوله تعالى ( إن الذين وغير حانث في المين إذا حلفت برب العالمين أنهم داخاون في قوله تعالى ( إن الذين

أجرموا كانوا من الذين آمنوا يفحكون، وإذا مروا بهم يتفارون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) فيا أيها الماديون وهباد الطبيعة خبرونى كيف كان الوجود قبل الكم والكيف والمكان والزمان والاعراض والاجران.

ألا إن في اختلاف ألسنتكم وألوانكم بلغانكم وأصواتكم ، ومختلف التراكيب في ذواتكم وصفاتكم ، ما يدل على وجود الله وإنه المتصرف بطبائهكم وعاداتكم ، وغرس واحد في مكان واحد يستى بماء واحد ، ويأتى ثمره مختلف الطعوم والآلوان دليل أيها المطبيميون يبطل فظرياتكم ، وهذه الآشياء تزول وتتغير وكل متنبر حادث وكل حادث لا بد له من صافع ، ونتائجكم باطلة لفساد مقدماتكم ، فدعوا المقل ليستريح من التفكيد فيا ليس من شأنكم ولا هو من معلوماتكم ، وقولوا آمنا بالله وما أوتى النبيون من ربهم ولا نسيروا وراء شهواتكم ، واشكروا الله علىما آتاكم ولا تكونوا من الذين يقول فيهم (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن مقلونا إن

## الخطبة الرابعه

#### فى الدبن الصحيح

الحمد لله الذي شرع لعباده من الدين هوسن لهم من الانظمة والقوانين ما يعيشون به آمين مطمئنين ، وبحيون به سعداء مشمولين بعدل الحاكين واستقامة المحكومين لاظالمين ولا مظاومين ، فللآباء بر البنين وعليهم الرفق واللبن وحسن الرعاية فى كل حين ، وكذلك الآمر بين جميع الرؤساء والمرؤوسين ( فان تنازعتم فى شىء فردو، إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)

تحمده تمالى على نعمة الإسلام، ونشكره عز وجل أن جملنا من أمة خير اكنام، ونشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له فرض الصلاة والزكاة والحج والصيام

ونصرة المظاوم والاخذ على بد الظالم والنصح لكل مسلم واجتناب الآثام ، وحذر من نقض الدةود ومجاوزة الحدود ثم وعد وتوعد بالخلود إما في الجنة دار السلام أو في النار دار الانتقام ، ونشهد أنسيدنا محدا عبده ورسوله القائل عليه المدينة وعرضه بين والجدام بين وبينها أمور متشابهات فن اتنى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات أوقع في الحرام) المهم فصل وسلم على سيدنا محمد المبعوث بالاعتصام ، بخير شريعة وأقوم نظام ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الهيالي والابام (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مظهرة ونخلهم ظلا ظليلا)

عباد الله: ليس الدين أن تعبدوا الله وأنم عن سر العبادة غافلون ، وليس من الطاعة أن توحدوه بألسلتكم وأنم بدينه متساهلون ، ولاحكاه، مهملون وعن الوعد والوعيد ذاهلون ، عُمر مون و يُحون ما شأمت لكم المصالح والاهواء لا ما جامت به الكتب أو بينه المرسلون ، ولمس من الإيمان أن تظهروا بالحير فيا تقولون وتستنروا بالخير فيا تذهرن (إيما المؤمنون الذين إذا أدكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت هليهم يان ز نتمم أي أن وهي ربهه يقوكلون) وفي الصلاة خاشعون ، وعن الله و معرضون والزكة فاعلون ، وبشهاداتهم والمزكة فاعلون ، وبشهاداتهم قائمون ، أو لئك م الوارثون ، الذين برتون الدروس هم فيها خالدون ( وبالحق قائمون ، أو لئاه وبالحق فزل وما أرسلنك إلا مهشراً ونذبراً ، وقرآ ناً فر قناه لتقرأه على الناس على مُمك و نزلناه تنزيلا)

رُب مصل لاتمهاه صلاته عن انمحشه و ا. كمر وصائم ايس له من صيامه إلا الجوع والعطش ، ورب نارى والقرآن والقرآن يامهم، ومنصدق لا يريد بصدقته إلا الخدع والممكز والنش ، ورب شخص شر د و مليه سها العسلال وآثار المادة وتظنه ملسكا كو يما مرحميته شيط وجميم أر حنش ، وأعوذ برب الفتق من شر ما خلق ومن شر

غاسق إذا وقب أو بطش أو نهش ، وإنما الدين أن تعبد الله كأمك تراه كان لم تكن ثراه قائه يراك ، ودع مايريبك إلى مالا يريبك لا بطأ ولا دهش ، والإيمان أن تحب لاخيك ما تحب لنفسك ولا تكره نعسة الله عليه ولو لبس الريش وافترش ، وصدق اليتين وعلامة التقوى أن يتوك المؤمن ما حرم الله عليه وإن اشتاق إليه وانتمش ، وأقلح من واقب الله فى سره وعلائيته ، وأصلح ظاهره وبلطنه وعلم قول الله جل ذكره (واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيباً) وقوله تعالى ( إن هذه نذكرة فن شاء الخذ إلى ربه سبيلا)

المسلم الصادق في إسلامه وقافاً عند حدود الله لا يتبع نفسه هواها ، وقائم بفرائض الله يحب في الله ويبغض في الله وإذا ارتكب الذنب طهر نفسه بماه التوبه وزكاها ، وإذا أذكر الله خالياً فاضت عيناه ، وإن معم داعى الله أجاب الدعوة ولباها ، لا يسأل إلا ربه ولا يعتمد بعد الله إلا على نفسه ، والمؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير وحيا الله روح القوة وبياها ، والكيس من دان نفسه وحمل لما بعد الموت لا ينسى نصيبه من الدنيا ولا يقصر في عمل الآخرة يتحل بكل فضيلة وينفر عن كل وذيلة ويأباها ، له همة عالية ، وآداب سامية ، وآمال وأعمال صالحة متوالية ، يحبها الله منه وبرضاها ، تمنمه ديانته عن الذنوب وتصحره مرومته عن الميوب ، وتثبته رجولته في الخطوب ، لا يطلب دنياه بآخرته ، ولا يعزب الموت وما بعده عن ذا كرته ، ومن خان مقام ربه و نهى النفس عن هواها فان الجنة مأواها وانظر كيف فضلنا بمضهم على بعض و للآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا)

القرآن بيخبرنا (أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين واكن المنافقين لا يعلمون) والقرآن يغيرنا (أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين واكن كنتم مؤمنين) ويقول أيضاً (ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونو تألمون فاتهم بألمون كا تألمون وترحون من الله من العزء يا مؤمنون ، من الله من العزء يا مؤمنون ، أتشكون في وعد الله والله لا يخلف الميماد، أم في أنفسكم تشكون 4 لو صدق إيمانكم

لعظم شأنكم وارتفع بنيانكم وخافكم البعداء من الاعداء وجبرانكم، ولكتكم نسيتم الله فأنساكم أنفسكم، وكذبم على الله فى دعاويكم الباطلة، والذين يعترون على الله الكذب لا يفلحون، كراهية الموت وحب الحياة مذلة وهون، وطلب المجد بلا ثمن يعد ضربا من الجنوز، ومن آمن بقضاء الله وقدره فياكان وما يكون، لم يعط الدنية فى دينه ولم يرض بالعيش إلا كريما مستخفا بريب المنون، ولذلك كان المسلمون الاولون، مهابين فى صدور الذين لا يؤمنون، أحياؤهم يسودون، وفى المعالى يجدون، وأمواتهم عند رجم برزقون، فرحين بما آتام الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون ( فقاتل فى سبيل الله لا تمكلف يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون ( فقاتل فى سبيل الله لا تمكلف إلى نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا)

لو اعتصم المسلمون بحيل الله جيما كا أصروا وأصلحوا ذات بينهم ، لعادوا إلى ما كانوا عليه من العظمة أيام بحسكهم بتعالم دينهم ، ولو أنهم حفظوا الأموال ولم يصرفوها في الملذات والشهوات وطاعات أفضهم وشياطيهم ، لاستمانوا بها على مكافحة الاعداء وحفظ البلاد وسد الثنور وشراء السسلاح وتقوية الجند وتوسيع ميادينهم ، ولو أنهم احتكوا في خصوماتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله وما استنبط العلماء للمسلمين في معات الحوادث من قوانينهم ، لما اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بنيا بينهم ولما قتل السلاطين أتباعهم وخرج الاتباع عن طاعة سلاطينهم ، ولو أنهم ما وعدهم إلله به في الارض من تمكينهم ، ولكنهم حسبوا الدين محض وبان لمم ما وعدهم إلله به في الارض من تمكينهم ، ولكنهم حسبوا الدين محض عبادات بحردة هن أسرارها وما أدعو إليه من إسماده وتأسينهم ، ومعاذ الله أن وأحداث العصور ، فتركوا اللب وأخذوا بالقشور في كل أحابينهم ، ومعاذ الله أن يكون الدين بحمل السبح وطرح السلاح ولبس الثياب و نبذ الكتاب وذل النفوس يكون الدين بحمل السبح وطرح السلاح ولبس الثياب و نبذ الكتاب وذل النفوس وغرف الدمل وكذب الامل وركون المسلمين إلى من برى له الغضل

هليهم فى إيحادهم وتكوينهم ، أفيقوا عباد الله من هدا الرقاد وانقوا الله فى دينه أيها العباد (ومن أحسن دينا بمن أسلم وجهه لله وهو محسن واميع ملذ ابراهيم حنيفا واتخذالله إبراهيم خليلا)

المسلم يعبد ربه بظاهره وباطنه وقلبه وقالبه ونفسه ونفيسه ، مجاهد في سبيل الله بسيفة وقله ولسانه لإعلاء كلة الدين ونقديسه ، وينفق في الخير ماله ابتناء وجه ربه الاعلى غير بخيل بتسبيله وتحبيسه ، إن يعمل يعمل لله أو شكام بنكام بالحق وإن أضر بنفسه وقريمه وحليسه ، فعال ، غاق ، قوال مصداق ، سباق لحاق ، يسرك مخيره أعند ابتسامه أو تعميسه ، طلعته قر ، ق ، وهمته عفر بة ، وصاحته ملكوتية ، وغيرته جبروتية لايستكين ولا ملبن ، إلا الاوامر الدين ، حارم لا مخدعه الشيطان يتلبيسه أو تدليسه ، حر الصعير واسع التفكير ، إن ملك عدل ، وإن أدان أميل أو استدان عمل ، إذا سئل مد ، وإدا أحد رد ، وإذا ع حد ، وإذا أو ين أدى ، وإذا علم راقب الله في كتابنه وحاليته ونا ريسه ( من اهتدى فانما برتدى ليفسه ومن ضل فانما يصل عليها ولا تزر وارز، ورز أحرى وما كما معذبين حتى ومن ضل فانما يصل عليها ولا تزر وارز، ورز أحرى وما كما معذبين حتى ومن ضل فانما يصل عليها ولا تزر وارز، ورز أحرى وما كما معذبين حتى نبعث وسولا )

كان المسلمون في توادم وتراحمه ، دا أنه ممثل الحدد الله حد إذا أثفتكو منه عضو تداعى إد سائر الحسد إلى على السمر مكلم مواحدة ، مهته ر - ده و مادم أنه وقتالهم في صعيل الله لا كبر " له اشر و" هذا من شما ه ١٥ ه من ادت ترض المته المعدوه ، ومن توفق حمدوه و ر ، ، ، ، ، ، و ركدال الدبل المد و تكون سعادة البشر ، و تان ت المار المار المار و تان ت المار المار المار المار و تان ت المار المار المار و تان ت المار المار المار المار و تان تان المار المار

أسوة برسول الله وصاحبيه أبى بكر وحر ، ويا معشر العوام من أهل الإسلام تعلموا الدين الصحيح ولا نكونوا كالانعام ، يقودكم الشيطان إلى الآثام ويسلبكم الاعداء ما آتاكم الله من العز والتمكين والطفر ( وقل لعبادى يقولوا التي هي أحسن ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للانسان عدواً مبيناً ، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرجكم أو إن يشأ عدبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا )

#### الخطبه الخامسه

#### من وصــايا القرآن

الحمد لله الذى أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق المظيم ودعانا إلى مكارم الآخلاق بالموعظة الحسنة والاسلوب الحكيم فقال تعالى ( نبيء عبادى أنى أنا الففور الرحيم وأن عذابي هو المذاب الآليم ) ( إن هذا القرآن يهدى إلى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا )

نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الآمم وجملتنا عليهم شهوداً ، ونسألك العفو والدافية وأن تلهمنا رشدنا والداً ومولوداً . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له افترض أشياء وحرم أشياء وحداً لنا حدوداً ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المخاطب بقوله تسالى ( ومن الليل فتهجد به كافلة الك عدى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً )

اقهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي نممت خلقه و خلقه ، وقوّمت إلى الخير طرقه ، وفتحت به آذاناً صها. وأعيناً عمياً، وقلوباً مفلقة ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون قمالمين نذيرا)

أيها المسلمون، ما ُفضلتم على سائر الامم ولا ُفضل دينكم على سائر الاديان، إلا يممجزة الدهور وآبة العصوركتاب الله القرآن، فان جملتموه بين أيديكم كان ليكم قائداً في الدنيا إلى السعادة والحرية، وفي الآخرة إلى منفرة من الله ورضوان، وإن جملتموه وراء ظهوركم كان لكم سائقاً فى الدنيا إلى الذل والشقاء، وفى الآخرة إلى مهاوى الردى والنيران، كيف لا وإنه لكتاب الهدى و سفر السمادة وقانون الفضيلة ودستور المدالة فى كل زمان ومكان، لاياً تيهالباطل من بينيد و ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد منان (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)

يا مسلماً لو تدبرت سورة من كتاب الله وهمات بما فيها لصيرتك سميداً في نفسك وأهلك وماك ، ولو وقفت تحت راية القرآن لسموت مماه المجد وتبوأت مكانة الشرف بذلك ، ولو أنكم يا أمة محد ويسيخ حافظتم على تراثكم النالى وعملم بقانونكم السهاوى لضاءت لكم المسالك ، ولما رأتكم الآيام وقد اختلفتم على أنفسكم فأنم هاك إثر هاك ، يستمبدكم مالك بعد مالك ، ويذيقكم المذاب فاتك بعد فاتك ولكنكم نسيتم كتاب الله وشغلكم الترف عن الواجبات ، وزين لكم الشهوات ، ولا نكير على فاعل ولا تارك (وإذا أردنا أن تبلك قرية أمرنا ممترفيها فنسقوا فيها فق عليها القول فدم فاها تدميرا)

هسنده الشعوب المتمدنة والامم المتحضرة كا يزهمون قد فسقوا عن أمر ربهم فالبسوا شيما وأذيق بعضهم بأس بعض وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حتى إذا أُخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم عليها قادرون، أتاها أمر ربها بيماناً وهم نائمون، أو ضحى وهم يلمبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا المقوم الخامرون. وقالوا قد مس آباءنا الفراء والسراء فأخذناهم بنتة وهم لا يشعرون (وإن من قربة إلا تحن 'مهلكوها قمل بوم القيامة أو معذبوها عذابا شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا)

فيا مسجباً بالعادات والتقاليد الشرية ، ويا متبعاً للاوضاع والقوانين البشرية ، تفكر قليلا فى الحوادث والخطوب التى أدهشت العقول ، واستهلكت الاموال ، وزهزعت العروش الاستعارية ، فتنافس وتشاحن . وتطاحن وحروب جوية و پرية ويحرية ، ودم مسكوب ، وقلوب تذوب ، وأشلاء تمزق ، ومدن تهدم وتحرق ، فلمنة الله على الاديان الله عن الاديان والرحة الإنسانية والتعالم الفرآنية ، ولزعهم انهم يقدرون على سعادة البشر بأدانهم النظرية وعلومهم المصرية (وقال الرسول يارب إن قومى التخذوا هذا القرآن مهجورا)

القرآن ينهي عن الزنا واللواط والفواحش ما ظهر منها ومابطن وكشف العورات، ويعذر وينهى كذلك عن الكذب والنيبة والنمية وشهادة الزور وتتبع العثرات ، ويحذر من تطفيف الكيل والميزان والنصب والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتماطي المسكرات ، ويتوعد بالمقاب الشديد على نقض المهود ، وفك العقود، وخلف الوعود ، وعقوق الوالد وإساءته إلى المولود ، فطوبي لمن أدرك ما فيه من لطائف الاشارات (ولقد صر" فنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس

والقرآن يأمر بالبر والصلة وإيتاء ذى القربي حقه والمسكين وابن السبيل ، وينهى عن السؤال ، وإضاعة المال ، وكثرة القيل والقال ، ويدعو إلى الصدق والصواب والحلم والرفق والآناة والصبر الجيل ، ويمدح الجود والجواد ويذم البخل والبخيل ، وينهى عن الإسراف والتقتير فى المأكل والمشرب والملبس ، كيام الدليل (ولا تجمل يدك مناولة إلى عنقك ولا تبسطما كل البسط فتقعد ماوماً محسوراً )

كتاب يأس بالمدل والاحسان وإيتاء في القربي وحسن الجوار ، وبنعي عن الفحشاء والمنكر والبغى ومصاحبة الأشرار ، برغب في الفضيلة وينهي عن الرذيلة ، ويأس بير الوالدن ولو كانا من الكفار ، ويجمع بين عبادة الله وحده وبر الوالدين في آية واحدة فاعتبروا يا أولى الابصار ، ويخاطبك أيها المسلم بهذه التعالم التي لا تجدها في غيره من الكتب الساوية ولا صحيح الآثار ( فلا تقل لها أف ولا تهرها وقل لها قولاً كريا، واخفض لها جناح الذل من الرحة وقل رب ارحهما كا ربياني صنعرا )

خبرونى بربكم فى أى كتاب من كتب فلاسفة اليونان والرومان والفرس والهنود وغيره من المسلمين والكوس والهنود وغيرهم من المسلمين والكفار ، تجدون أمثال هذه الوصايا العظيمة التى تقع بها سعادة الشموب والاقطار ( وقال الله إنى معكم لشن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا لا كفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات . تجرى من تحتها الانهار ) لا والله لا تسكون هذه التماليم إلا من الله العالم بمصالح عباده العزيز الغفار ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )

الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « قال رسول الله وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ ا أهلين من الناس ، قالوا من هم يا رسول الله ? قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » رواه النسائى وابن ماجه وغيرهما .

جملنى الله وإياكم من أهل القرآن ، ووفقنا جميماً لمتنابعة الحق حيث كان ، وأجارنا بغضله وكرمه من متنابعة الهوى والشيطان . الآية من سورة الحشر ( لو أنزلنا هــذا القرآن على جبل لرأيته خاشماً متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناش لعلهم يتفكرون )

## ور ملاحظة الكربي

قال الاديب الفاضل القاضى الزبيرى: إن الذى يسمع الخطبتين الماضية والآتية يتوهم أن خطيبنا البيحاني رجمى قديم ، لايحب مدنية اليوم مطلقا ولا يرى فها أتت به أى خير ، والواقع أن الخطيب أمة وسط بين قوم جرفتهم حضارة المصر إلى البحر أو الهاوية ، وآخر بن تمسكوا من الدين بقشوره ، وجهاوا شريف مقاصده وسمو غاياته ، ومن عرف البيحاني معرفتي به علم أنه طبيب آس وخبير بطبائع الناس .

## الخطبم السادسم

#### في الانقيساد قلدين

الحد لله وبه نستمين على أمور الدنيا والدين، ونسأله العمل بالكتاب المبين وسنة سيد المرسلين، ونعوذ به من همزات الشياطين ونرغات الماحدين والمنقولين على الله ما ليس لهم به علم من المنشدقين والمتفيهةين، وبه نحول ونصول ونقرأ على المخالفين، قوله تمالى (ومن أظهم بمن دكر بآيات به فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه إنا جملنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا، وان ندعهم إلى الهدى فلن بهتدوا إذاً أهداً)

نحمده تعالى على اممة الاسلام وكنى بها من اممة ، وانسكره عز وجل على آلائه وهى كشيرة جة ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من عارضه فى أصره سلب عنه النعمة ، وأحل به السخط والاقمة ، واشهد أن سيدنا محدا عبده ورسوله الدعى إلى سببل ربه بخير موعفة وألمنز حكمة ، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات بنور هدابته من دياجر الظلة .

الله في كان أمة ، وعلى آله وأصحابه العظيم قدره في كان أمة ، وعلى آله وأصحابه الآهة ، وعلى آله وأصحابه الآهة ، والمتدان في كان مهمة ( ذلك من آيات الله ، من يهد الله فهو المهتدى ، ومن بضلل فلمن تجدله ولياً صرشدا )

عباد الله : شرع لكم الله من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد ، وقبّن على لسان محمد على الحق وارشاد ، وهدا كم إلى ما فيه سهده البلاد والعباد ، فأوضح لكم الحلال والحرام ، والمعلاح والله د ، وضرب لكم الامثال بأهل الكفر والمعاد ، وهالفة الشرائع والمهالات يرون القوانين الساوية غير وافية بالمراد ، فهب عابهم ربات سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد (وتلك القرى أهلكناه بالمراد ، فهبد الهاكم، موهدا)

الدين وضع إلمي جاءت به الكتب السهاوية وأوضحته الانبياء ، وهو سائق لذوى العقول السليمة إلى ما فيه سعادة الآخرة والدنيا ، فحكته بالغة ، وحجته دامنة ، وقوله فصل ، وقضاؤه عدل ، وأهله عند الله بمنزلة واحدة ، السيد كالمسود والضعفاء كالاقوياء ، قوانينه لا تتغير ولا تتبدل ، ونصوصه لا محرّف ولا تحول ، وأحكامه لا تقلب ، لا تعدل ، لانه صالح لكل زمان ومكان ، وجامع لمتفرقات الاشياء ، فلو على الناس بتماليه ، ولو وقفوا عند مراسيمه ، لصاروا جيما أتقياء ، ولما حصل ظلم ولا عدوان ولا اعتداء من المجر مين على الابرياء ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكاماته وان تحد من دو نه ملتحدا ) . يقول الله جل ذكره ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبُر على المشركين ما ندهوهم إليه ،

وقال الذين لا خبر فيهم من المتعلمين وحهلة المفلدين لأسيادهم الفربيين : سنمبد الله بآرائما وسنأحذ من تعاليم غيرنا بأوفر نصيب ، ما علموا هداهم الله ووقفنا وإيام لحكل خير أن العلم معاكر والعقل معاكير فصاحبه بمخطىء ويصيب ، ولو كان هذا الدين بالرأى لجاز لكل إنسان أن يقول فيه ما يشاء ويفعل فيه ما يشاء ، ولما احتاج ناقص فكامل ، ملما كان فضل لعالم على جاهل ، فيما لله من هذه الاعاحب .

وفى صيح البمغارى عن النبي ﷺ قال ﴿ إِنْ مَا أَدْرَكُ النَّاسُ مَنْ كَالَامُ النَّسُوةُ الأُرَلَى . إذا لم تستح فاصام ما سدَّت ﴾

وإذا ضعف صلعان الحق تـ اول السفيه ، وتقاصر الفقيه ، واتسع الناس أهواهم وحهروا بالإلحاد والتكديب .

والله لا يتمض العلم 'نذاعا يسترم ، واكن يقه نين العلم ، وت العلماء ، حتى إذا لم يسق عالم الخد الناس ، .اءُ حهالاً فأفتوه بنهر علم فصلوا وأضلوا ، لا ناقد ولا رقيب، « إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو بعيــدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبدا »

ساد الجهل وذهب العلم وعمرت بيوت الفسق والدعارة ، وقل المصادن ورواد المساجد ، وكثر المضادن ومن لا يؤم إلا بؤرة الفساد والحارة ، وأصبحت حلقات العلم خاوية من المتعلمين لا يؤمونها ولو على سبيل الزيارة . وإذا قلت لأحدهم قال الله أو قال رسوله كذا وكذا انتفخت أوداجه وحملق فيك بعينيه ووضع طريوشه وأشعل السجارة ، وقال قاتله الله متأفنا متمجرة : هذه النصوص قد ذهبت وذهب زمانها ، وأتم لا تعرفون من الدين إلا قشوره ، ونحن نعرف مراد الله في كتابه مدرك أسراره . فعلم قليل ، ولسان طويل ونحفخة وتصليل وأفانية وأباطيل ، وحسسه وكبر وعجب ورياء ومفاخرة « وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » . « ومن يمص الله ورسوله فإن له الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » . « ومن يمص الله ورسوله فإن له قار جهنم خالدين فيها أبدا »

أيها الحاضرون: كم رجل فيكم أالآن بحفظ القرآن? وكم شخص فيكم بحفظ مائة حديث من كلام سيد ولد عدنان، الذي أولى جوامع الكام وأيده الله بقوة الححة وحسن البيان، وأين عالمكم الذي ترجمون إليه في كل شأن وتسألونه عن مشكلات الاديان? وأين وعاظكم المرشدون وخطباؤكم المجيدون الذين يأحذون بمجامع القاوب وقطرق حكم بهم الآذان بلا استمذن ، ألا رحم الله أسلافكم الذين كابوا إذا صعتوا فكالجبال، وإذا نطقوا فمثل البحار، علما وأدبا وصراحة في الحق وإعراضا عن الباطل لا لشيء سوى صحة اليقين وصادق الإيمان، فادا عليموا علما علموا، وإذا تعلموا على الله عن عبده الحفير « قال له موسى هل أتممك على أن تعلمن العالوب كما حكى الله عن عبده الحفير « قال له موسى هل أتممك على أن تعلمن عالمعلد رشدا »

الله الله أيها المسلمون في دينكم لا يفتفنكم الشيطان عنه أقوال المسرفين ، • لا

تصرفنكم هـذه المدنية الغربية عن تعاليم والامتثال لما فيه من القوانين ، فإنه من يعتز غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ، ولقد عرف الناس فضله واعترف بصلاحيته لبنى الإنسان كام كثير من المستشرقين ، وفلاسفة الهند والصين والمنصفون من الاوربيين والاسميكيين « ومن يرغب عب عنه إراهب الا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين » ولطبع السلم يقبله ، والعقل الصحيح يتحمله ، والوأى السحيد والفكر الثاقب يدرك أنه خير دين ، لصحة عقائده وسمو مقاصده وقوة أصوله ومسائده ، فهو تشريع عظم ودستور متين « قل لو كان البحر مداداً لكات ربي لفد البحر قبل أن تنفد كات ربي ولو جثنا عثله مددا »

قال ابن مسمود رضى الله عنه : يا أيها الناس من علم فليقل ، ومن لم يعلم فليقل لا أدرى، فما أنا الله عليه من أجر وما أنا من المذى يقول الله له « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكافين »

وسئل الإمام مالك عن أربعين مسألة أجاب عن أربع وقال لا أدرى فى ست وثلاثين .

وقال الشافعى: إذا وجدّم قولى بمخالف الحديث فاضربوا بقولى عرض الحائط وخذوا مجديث سيد المرسلين ، وكذلك أبر حنيفة يقول: إذا صح الحديث ههو مذهبي ولا يتعصب لرأبه وإن كان هو الفتيه العظيم وشيخ المجتهدين .

وقال أحمد بن حنبل لولده هبد الله . يا بنى إياك وآراء الرجال ةاتهم يصيبون ويخطئون ، وعليك بالحديث . وهكذا أقوال أهل ااهل أجمين .

وأخطأ همر بن الخطاب رضى الله عنه فى مسألة فردت عليه اصرأة وهو على المنبر فقال رضى الله عنه : أصابت اصرأة وأخطأ أمير المؤمنين « نحين نقص عليك نبأهم ولحق إثهم فنمية آمنوا بربهم وزدناهم هدى »

فيا متقولاً على الله ومتعمداً الكذب عليه أين أنت من قوله تدالي ﴿ وَمِن أَصَّا قَ

من الله قيلا ، وأى شيء عندك من العلم حتى تأتى بما غفل عنه الفرآن ، أو أهملته الاديان ، وإنما أنت من الذين يقول الله فيهم « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » أوما تأدبت بأدب الإسلام ولا اكتفيت بمافيه من الاحكام ، حتى خالفت قوله تعالى « ولا تقف ما ليس فك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا »

فتب إلى ربك واستغفر لذنبك واقرأ قوله تمالى « ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يقفى إليك وحيه وقل رب زدنى علما » « ولا تقوان لشى. إنى ناعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدينى ربى لأقرب من هذا رشدا »

### الخطبة السابعة

#### فى السنة والبـــدعة

الحميد فله والخير كله فيا جاه به كتاب الله ، والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمن به رسول الله ، والبدعة كلها شر ، ومن اتبع هواه فقد أضله الله ، تحمده تعالى أوضح الحق يما شرع ، وتعبّد الخلق باجتناب البدع ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما أوضح الحق يما شرع ، وتعبّد الخلق باجتناب البدع ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا وانقوا الله ، سبحانه وتعالى لا يقبل من صاحب بدعة حجاً ولا عمرة ويترك هواه ، ومن سن في الاسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، وذلك فضل الله . ومن سن سنة أوزارهم شيء ، وما ظلمهم الله د لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو أوسلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتفاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظها ، ومن بشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويقبع غير سبيل المؤمنين أجراً عظها ، ومن بشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويقبع غير سبيل المؤمنين أهد ما تولى و نصله جيم وساءت مصيرا »

و قشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيا وعد به من الخير و توحد به من الحيد و توحد به من العداب الشديد، يوم يأت لا تمكلم نفس إلا با ذنه فنهم شقى وسعيد، ومن اتبع فقد سعد واهتدى ، ومن ابتدع فقد شقى واعتدى ، ودين الله لا يعرف بالتقليد، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله القائل « من تمسلك بسنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد » اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المبعوث بالامر الرشيد، والخير الذي ما عليه من مزيد، والقائل مراتية « وإياكم و محدثات الامور فإن كل محدثة بدى ما عليه من مزيد، والقائل مراتية و واياكم و محدثات الامور فإن كل محدثة بدى ما يدعة ضلالة > صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المحاميد، وعلى التابعين لهم باحسان من قريب أو بعيد « ومن يهد الله فهو المهتدى ومن يصلل فلن تجد لم أولياء من دونه و تعذيرهم يوم القيامة على وجوههم عياً وبكاً وصا مأواه جهم كلا خبت زدناهم سعيرا »

عباد الله ، لقد أكل الله لكم دينه وأنم عليكم نعبته وهداكم أللاسلام ، ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتاو عليهم آياته وبزكيهم ويعلمهم الاحكام، فحد الحدود وشرع الفرائض والنوافل وبين الحلال والحرام ، وعلمنا كيفية الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام ، ألا وهو محمد عليه أفصل الصلاة والسلام . وقال بعض أصحابه الكرام : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، ولا يصلح آخر هذه الامة إلا ما صلح به أولها من الاعتصام بكتاب الله وسنة سيد الانام ، ، ب اجعل هذا البد آمنا واجنبني وقومي أن نقمع الهوي أ، نميد الاسنام ، ونموذ بك اللهم من البد آمنا واجنبني وقومي أن نقمع الهوي أ، نميد الاسنام ، ونموذ بك اللهم من فتنة الشيطان وتلاعبه بكثير من المياد والفقهاء والحكام د قال أرأينك هذا الذي كرّ مت على لئن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا ، قال اذهب فن ثبعك منهم فان حيام حراؤكم جراءاً موفوراً »

لما ظهر الحزر ودحل الناس في دين الله أفواجاً ، وأشرقت الارض بنور ربها والمجوس عند والجوس والمجوس المالات الله الدين المجوس والمتلات المالات المالات والمجوس والوثنيون أفراداً وأزواحاً ، تنق هدا على الاحدار ، الرهان وغضبت علما

بنى إسرائيل وعظاء الفرس والروم، فأضمروا شراً وأبطنوا كفراً وأمروا فى أنفسهم عناداً ولجاجاً، واستبدلوا بالاستقامة اعوجاجاً، ورسم لهم الشيطان طريق البدعة والتحريش بين المؤمنين، وطمن بعضهم على بعض، وتفسسير كتاب الله بأهوائهم الضالة، وانحذوا تلكم الطريقة سنة ومنهاجا، فكذبوا على الله ورسوله، وتقاوا من أساطير الاولين ما وجدوا له فى الجهال وأدعياء العلم نفاقاً ورواجاً، تصوف الهند، وفلسفة اليونان، وتعاظم الفرس، وطاعة الروم، وكذب اليهود، فضاوا سبيل الله وانخذوا من الصلالات سبلا فجاجا (وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً من المجرمين وكنى بربك هادياً ونصيرا)

وبأولئك ظهرت البسدعة وكثر أنصارها ، وضاعت السنة وسكت أحبارها ، والمنتفظت الفتنة والفتنة أشد من القتل وأضرمت نارها ، وتعدى على شريعة الله واقتحمت أسوارها ، واختلف الرساء والرنفعت أصواتهم وكاد يخبو من الملة أتوارها، وعظم للمشركين أوثانها وأحجارها ، وده الأموات من دون الله و نصبت عليهم التوابيت وأرخيت عليها أستارها ، واستدبن بمير الله ، وطاف بالقبور والاشجار ومنابع الماء ومساكن الجن حجاجها وزوارها ، واستعمل في بيوت الله لزنادقة المتسوفين وإباحية المبتدعين طبلها ومزمارها (وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكني به يذتوب عباده خبيرا)

فى مساجدنا بدع ومخالفات لا تمصى ولا تمد ، فتقديم وتأخير ، وزيادة ونقصان وتغيير لما كان من أمر الطهارة والاعتكاف والصلاة ، الآذان ولا إنكار من أحد ، يكذبون على الله ويتقربون إليه بغير مراده فى الوسيلة والمقصد . وفى الحديث الشريف « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفى رواية « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فهذا يقرأ القرآن غلظا ، وذاك يكلف نفسه من العبادة شططا ، وربما سبح إذا قام وقرأ إذا سحد ، وطائفة يتواجدون ويرقصون ويقولون ياسيدى فلان ابن فلان المدد ، وربما ضررت لهم الآلات وتغنوا

يتوضأ المبتدع فيسرف في الصب ويزيد على الثلاث ، ويقول بكل تعب وعناه : ويت الوضوء ، نويت الطهارة ، نويت الطهور ، ويقوم إلى الصلاة فيجهد نفسه ولا يكبر حتى يتأوه تأوه المصدور ، ويبرأ به الدلاه ويضحك منه الشيطان الغرور ، ثم يغمل ويقول أشياء وكلها غير مأثور ، وربما كانت الصلاة رداً عليه لا نها مخالفة لحدى من يقول ويتحلي المنافق و الحديث مشهور : وإذا مام قدم السحور وأخر الفطور ، وأفطر الايام التي هو بصيامها مأمور ، وتقرب إلى الله معتقداً سنية ما خصه بالصوم من الايام والشهور ، وإن تمجب فمجب ما تراه من المبدعين عند زيارة القبور ، فقد جعلوا الطواف بها وتقبيلها والتمسح بأعتابها من الممل المبرور ، وأقاموا لها مواسم مختلط فيها الرجال بالنساء ، ويلمب القهار وتشرب المحور ، والعالم الساكت عن الإنكار يمد من الصالحين ويقدم في الحضور ، وإن أنكر أو اعترض فيقوت ومهمور ، وقوله مردود عليه وكذب وزورة لقد انقلبت الاوضاع ، وحبذ الابتداع ، وتحكم الجاهل المفرور ( قل كني بالله شهيداً بيني وبينكم الاوضاع ، وحبذ الابتداع ، وتحكم الجاهل المفرور ( قل كني بالله شهيداً بيني وبينكم الاوضاع ، وحبذ الابتداع ، وتحكم الجاهل المفرور ( قل كني بالله شهيداً بيني وبينكم الاوضاء ، وحبذ الابتداع ، وتحكم الجاهل المفرور ( قل كني بالله شهيداً بيني وبينكم المهاده خبيراً بصيرا )

يتدوج أحدنا فنرهمه العادات وتقتله التكاليف ، فدفع كثير ، وصداق كبير ، ووليمة عظيمة ، وثياب ملونة ومطرزة من الثقيل والخفيف ، ويبهى أحدنا داره أو يقصد سفراً أو تزف إليه امرأته فيذبح لذاك ، ويتتى أذى الجن بالدم ، ويفرج بكذب السعد ويتشام بالايام والنجوم ، ويا لها من بدع وتخريف ، وتضليل وتزييف وقفل بنيض وقول سخيف ، ومريضنا لا بلتمس الطب من بابه ، ولا يطلب له الشفاء بأسبابه ، ولكنه يمالج بالنائم والحروز وفك الوزع وإقامة الزار وحيلة الدجال الذي يزعم أن بيده القبض والتصريف ، ويموت ميتنا فينسل ويكفن ويصلى عليه ويحمل وبدفن في بدع تستحق إفرادها بالتصنيف ، فأصوات عالية وأهمال عن السنة نابية ، طبول تدق ، وأهلام تنشر وتملق ، وتار مع الجنازة وبط بها ولنو معها ومأتم يقيمه الفني والفتير ، وينفق ما عنده عليه القوى والضميف ، ويتبارى في والمرأة تحد على الميت ، زوجاً أو قريباً مدة طويلة ، تقرك فيها اللباس والطيب والتنظيف ، وتحسب هذا وفاء ، وتعده إقياماً بحق الميت ، فلا تنتهي عن البدعة بزجر ولا تخويف ، والشيطان يتحكم في أوليائه فيحسن القبيح ويفتح الحسن ويضل بزجر عن الدين الحنيف (ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ، يعدم من الدين الحنيف (ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ، يعدم و عنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً )

ليست البدعة في الطمام والشراب ولبس الثياب وتنسيق الآثاث وإصلاح الدار، وإنما البدعة في الدين وما يتقرب به إلى العزيز النقار، من صلاة أو صيام أو تلاوة أو أذكار، ولا عليك أن تأكل بالشوك والملاعق وعلى الارض أو المائدة ما اجتنبت الحرام وتوسطت بين التبذير والاقتار، واشرب الماء حلواً بارداً، والبس الثوب جديداً، واركب الفرض أو البغل أو الحار، أو السيارة الفخمة أو القطار أو سفن الربح أو البخار، ولا تفهم الدين معكوسا، فتحسب التلفر أف والتلفون والراديو وما أنم الله به على الناس من وسائل الراحة بدعة يستوجب صاحبها دخول النار، وإذا صمحت بهدى رسول الله بي التقاليد الاسلامية

الحقة ولا تتشبه بالكفار د إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ، ناصبر لحكم ربك ولا تطع مثهم آنما أو كفورا »

قال رسول الله وَيَشْكِيْرُو و إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بعد عنه وقال يَشْكِيْرُو و إن إبليس قال أهلكتهم بالذوب فأهلكونى بالاستفار ، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فعم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستففر ون ، وقال أيضا خلامه بلال رضى الله عنه و اعلم با بلال ، قال ما أعلم يا رسول الله ? قال اعلم ان من أحيا سنة من سنتى أمينت بعدى كان له من الآجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله و رسوله كان عليه مثل آقام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا » . وخرج رسول الله وينها يوماً على أصحابه رضى الله عنهم وهم جلوس ، فقال لهم : أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وانى رسول الله وانى من كل مثل كن تضاوا ولن تهلكوا بعده أبداً » ( ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أ كثر الناس إلا كفور ا)

### الخطبة الثامنة

#### فى الصحة والمظافة

الحمد لله الذي لا يقبل إلا طيبا ولا يرفع إليه إلا العمل الصالح ، جميل يحب الجال ولا يأمر الخليبات ، وحرم ولا يأمر الخلال من الطيبات ، وحرم الخبائث والقبائح ، تحمده تعالى على نعمه الإسلام -هد المعترف المادح ، ونشكره عز وحل أمر فا بالطهارة والنظافة لمحة الابدان والارواح والقرائح ، وهل يجاب الامراض ويفسد الذوق ويضعف العقل وينهضب الرب ، يؤذى ألجليس إلا قباحة المنظر وخبث الروائح عاريد الله أن يجار ما يكم من حرج ولكن يريد ليعلهم كم وليتم نعمنه ه يكر ما كرد وند كرد وند

و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع الوضوء والفسل وإزالة النجاسة عن الثياب والآبدان ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله القائل على الطهور عن الثياب والآبدان ، والموحى إليه بقول الله جل ذكره (وثيابك فطهر والرجز فاهجر)ويه في به الآقذار وعبادة الآوثان ، اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد القائل : خمس من الفطرة فعدها : قصى الشارب ونتف الإبط وتقليم الافافار وحلق العائة والحتان . صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأهل بيته المطهرين بنص القرآن ، وعلى صحابته المتطهرين من الذنوب والآدران ، وعلى التابعين لمم بإحسان من أهل الإيمان (وان هدفه أمتسكم أمة واحدة وأفا ربكم فاتقون)

عباد الله: إن الدين يأمركم بطهارة الباطن والظاهر ، ولا تقبل العبادة إلا من طاهر ، فمن الشرك والحسد والعجب والكبر والرياء والحقد تمكون طهارة القلوب والسرائر، ومن البول والغائط والدم والقيح والمستقذرات كلها تمكون طهارة الأجسام والظواهر ، ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الكبر ، ولا يضمر السوء إلا مفافق أو كافر . وفى الحديث الشريف « إن فى الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» وإن الذنوب لتمسى البصائر ورثب جهيل منظره وخبيث مخبره ، ثراه فتحسبه صالحا فتباهى به وتفاخر ، وإذا ما اختبرته وجربته وجدته طالحا وعرفت أنه مخادع وماكر . والله لا ينظر من الناس ما اختبرته و أبدائهم ، ولكنه إلى الاعمال والنيات فاظر ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مسكر في آياتنا قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكرون )

نجاسة القلب تطهرها مسالمة الناس وصدق التوبة والوثوق بالله ، وحب الخير الذبر وأن تمكره اللفاض من الشر ما تكرهه لنفسسك ، وأن ترضى بقدّر الله ، والمؤمن المصدق بكتاب الله لا يضمر فشاً ولا يفعل نكراً ولا يسمل إلا بمرضاة الله ( وإذا فعلوا ناحشة أو ظلموا أنف بهم دكروا الله ناستغفروا الذنوبهم ومن ينفر الذنوب

إلا الله ) وفى كتب الصوفية من العناية بأحم الباطن وطهارة القلوب من درن الذئوب ما يستمين به المنصف على محاربة نفسه وهواه ، ومن برد الله به خيراً يقفه فى الدين ويلهمه رشده ويعينه على تقواه ، ويقربه إليه زلنى ، فلا يسمع ولا يبصر ، ولا يقمل ولا يترك إلا بالله « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كاثوا يعملون »

نقرأ في كتب الفقه والحديث ما يؤمم به المسلم من السواك والمضمضة والاستنشاق والدلك والتخليل ، وما يجب هليه من إزالة النجاسة وغسل الجنابة وتعهد المعاطف التي لا يصل إليها الماء فلا ندرك السر إلا قليل ، وما شرع الله لعباده الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الاظفار وما يحتاحه الشعر من الدهن والقرجيل إلا لما يحبه تمالى من صحة أجسامهم ونظافة ثيابهم وطيب روائحهم ، والمؤمن عند الأطيب وجميل ، ولماذا تسن في الجع والاعياد ولحضور كل اجماع عام مبالغة المسلم في التنظيف والتفسيل ، ولماذا حرم الله وطء الحائض والبصاق في المسحد ، وأوجب الاستنجاء وغسل أواني الكفار وما ولغ فيه الكاب ، ونص على دلك الحديث والتنزيل ? ليس إلا ابتعاداً بكم أبها المسلمون إعن الامراض ، وخوفاً عليكم من العدوى ، وليتم نمعته عليكم كا أعما على أبيكم ابراهيم الخليل ( واتبعت ماة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وطلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون )

بعض الماس إدا تسوّل داك الاسنان والحنك حتى تدمى ولم يغسل المسواك ، فيعرضه لوقوع الذباب عليه ،ولم يغسله من القلح حتى يكون هليه من الجرائيم الفتاكة ما يودى به إلى الهلاك ، وبرى أنه خالف السنة ولم بدرك الغرض من التنظيف إن لم يكن سواكه من هود الاراك ، ومن الناس من يمتخط بيده ولا يكاد يتزعها من أنفه وفه وإبطسه وما من تخذيه ، وإذا تمصمض مج الماء في الحياض والبرك الموقوفة وهذا حرام وفيه لحرمة المتطهرين منتهى الانتهاك ، وقد تفسل أبها المتوضىء نجاستك

بالماء الموقوف و ثدخل فيه أطرافك المتاوثة ، فإياك ومثل هذا وإياك ، والذي يبول أو يتنوط في طرق الناس أو ظلهم أو في موارد الماء ظالم وملعون على لسان من علمًا علم وهداك إلى مصالح دينك ودنياك (وما ظلهم الله ولكن كاثوا أنفسهم يظلمون) إذا شربت الماء فسم الله ولا تشرب من ثلمة الإناء ولا تتنفس فيه ، وإذا أكلت فاغسل يديك قبل الطمام وبعده ، وكل مما يليك ولا تعظر إلى أكيلك أو تأخذ شيئا

إدا مربب الماه فسم الله ولا تسرب من هذه الإناه ولا تنظيل فيه ، وإذا الله الخفس فيه ، وإذا الله الخفس بديك قبل الطمام وبعده ، وكل مما يليك ولا تنظر إلى أكيلك أو تأخذ شيئا النظيف إذا أكل لايدخل أصابعه في فيه ، وحذار أن تتخلل وتلفظ مابين أسنانك أو تخرج شيئا تضعه على المائدة فنضر به جليسك وتؤذيه ، والمسلول ومن به مرض معدى لا يدخل المساجد ولا يحضر المحافل ، وإذا خرج منه شيء يبعده وينحيه ، وما شرع الله فسخ النكاح بالجذام والبرص إلا مخافة أن يعدى أحد الزوجين الآخر وما أكثر مايباشر الرجل امرأته فيعديها وتعديه وفي الحديث الشريف : لاهدوى ولا طيرة ، ولكن هذا لمن صح إيمانه أوصدق في توكله على ربه وباربه (إنما المؤمنون الذين إذا ذركر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون)

ممالجة الامراض والتماس الطب لا يمد مخالفة المتوكل كاريتوهم داك من لا يعرف تماليم الإسلام، فلقد كان رسول الله وتتلقيق يداوى ويتداوى ويقول من تطبب من غير أن يعلم منه طب فهو ضامن ويخاف على الآمة من مهلكات الآوهام، ويقول: ما أثرل الله داء إلا وأثرل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، ويرغب فى السنا والسنوت ويأمر بالاستياك والاحتجام، وينهى عن الإفراط فى الآكل والجلوس فى الشمس، ويقول: الممدة بهت الداء، وأنه وتتلقيق لطبيب الارواح والاجسام، والقرآن يبيح التيمم للهريض إذا خاف من استعال الماء، كا يبيح له ترك الصيام، ولا بأس أن يقمد المريض أو يضطحع فى الصلاة إذا محر عن القيام. والمحرم بالحجج والممرة أن مجملق رأسه إن كان به مرض أو تأذى بالموام، وعليه

فدية من صدقة أو نسك أو صيام ، وإذا فقد الطبيب الرجال أو الطبيبة النساء جاز الرجل أن ينظر من المرأة بمحضور زوج أو محرّم إلى ما يريد علاجه منها ولكن مع الاحب والاحتشام ، فأى دين له من العناية بالصحة مثل ما للاسلام كما عرفت من هذه الاحكام (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر يريدُ الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكاوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)

قال رسول الله ﷺ ﴿ إِنَّمَا بِمثْتُم مِيسَرِينَ وَلَمْ تَبَعِثُوا مُعْسَرِينَ وَقَالَ ﷺ ﴿ إِذَا مِعْمَا مُعْسَرِينَ وَلَمْ تَبَعِثُوا مُعْسَرِينَ وَقَالَ مُعْلِينًا ﴿ إِنَّا مِنْ اللَّهِ وَقَالَ مُعْلِينًا فَوَ اللَّهِ مَنْ أَدُو يَتَكُم خَيْرٍ فَقَى شَرَطَة مُحْجَمَ مَنْ أَدُو يَتَكُم خَيْرٍ فَقَى شَرَطَة مُحْجَمَ أَوْ شَرِبَةً مِن عسسل أَو الدّعة بنار توافق داء وما أحب أَنْ أَ كَتُوى ﴾ وقال أيضاً ﴿ إِذَا بِلَ أَحْدَكُم فَلا يُمْسَدُ بِهِمِينَه ﴾ وإذا دخل الخلاه فلا يتعسب بهمينه ﴾ وإذا مشرب فلا يتنفس في الإنّاه ﴾ والله تعالى يقول ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أَنْ تقوم فيه ﴾ فيه رجال مجبورة أن يتطهروا والله بجب المطهورين )

## الخطبة التاسعه

#### فى الآلفة والأتحاد

الحمد لله الذي جمل المؤمنين أخوة ونعمة الآخوة في الإيمان ، وألف بين قلوبهم ، وقلوب العباد بين أصبعين من أصامع الرحمن ، و سيرنم بعد الفرقة كالبنان أو كالبنيان ، نحمده تعالى فضّلنا على سائر الآمم ، كما فصّل ديننا على سائر الآديان ، ونشكره هز وحل جعلنا خير أمة أحرجت العاس بشهادة القرآن ( يا أبها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن صريم اللحواريين من أنصارى إلى الله ، قال الحواريود نحن أنصار الله )

ونشهد أن لا إله إلا الله وحدد لا شريك اد في جلاله وتدسه ، ونشهد أن سيدنا محداً عمد، ورسوله التائل « لا ،ؤمز، أ- لم كم حتى يُسب لاخيه ما مجب انفسه ، اللهم فصلٌ وسلم على سيدنا محمد الطيب منبته ، والكريم محتده ، وأفضل الناش فى نوعه وجنسه ، رسول الله إلى كافة جنه وإنسه ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان ما أشرق الوجود بنور شمسه ( والذين آمنوا من بمد وهاجروا وجاهدوا ممكم فأولئك منكم ، وأولوا الارحام بعضهم أه لى ببعض فى كتاب الله )

عباد الله: أهم ما جاءت به الرسل بعد التوحيد جع الكامة ولم الشعث وتسوية الصغوف، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، والمؤمن رحم رءوف، وما شرع الله في دينه المساواة بين القوى والضميف، والشريف والمشروف، إلا ليتم بين عباده التآلف، والمسلم أليف مألوف، وما جع النبي ويتياني بين المهاجرين والانصار وآخى بينهم في كل شيء بالمعروف، وقضى على ما كان بين الأوس والخزرج من الخلاف إلا لركى يتحدوا، وفضل الاتحاد معروف، وما استاءت اليهود من شيء استياؤهم من اجهاع المسلمين وتالفهم بعدما كان بهنهم من الفرقة والقتل والخوف، حتى أضمر واالشر ودبر واالامر، وخوف الله من كيدهم وحذر، فقال تعالى أو يا أيها الذين آمنوا إن تطهموا فريقاً من الذين أو توا الكتاب بردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون، أنتم تغلى عليكم آيات الله)

وبغصل الاتحاد ظهر المسسلمون مع قائهم على أعدائهم من كفار أهل الكتاب المشركين، وهل فتحوا البلاد وأظهر وا الإسلام وقهر وا الملاك والسلاطين، وصادوا أقوياء وعلماء وأغنياء وسادة الدنيا والدين، إلا باتحادهم، وما كان ذقك ليكون من الضمفاء أو تناله المساكين، ولكنهم جموا أمرهم وتماونوا على البر والتقوى فأبده الله بالنصر والتمكين. وقال تمالى (وثربد أن نمن على الذين استضمفوا في الارض فنجملهم أثمة ونجملهم الوارثين)

ولا شك أن اليد الواحدة لا تصفق ولو كانت اليمين ، والمود ينكسر وحــده ، وهو فى الحرمة مع غيره لا ينكسر ولا يلمين ، وكذلك الناس إذا المحدوا مسالمين

ومحاربين ، كانت لمم العاقبة والله مع الصابرين « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله )

فى غزوة بدر ما كان عدد المسلمين المقاتلين إلا ثلثائة وبضعة عشر ، والكفار كانوا تسمائة أو أكثر ، فأيد الله الذين عرفوا الحق واثقلفت عليه قلوبهم وعقدوا العزم على مقاتلة من خالفهم من الابيض والاسود والاحمر والاصفر ، ويوم أحسد اختلف المسسلمون نوعاً ما وترك بعضهم العمل بما قال سيد البشر ، فأديل عليهم الكفار وفالوا منهم وكثر فيهم القتل واستمر ، وإنما كان ذلك درساً عملياً من الله لمباده حتى يعرفوا عاقبة الامر إذا اتحدوا ، وكذلك نجزى من شكر ، وإن اختلفوا فبئس المصير والمستقر ، وكذلك يجزى من كفر « وما تفرق الذين أو توا الكتاب إلا من بعد ما جامهم البهنة ، وما أمروا إلا ليعبدوا الله »

لم بحض على المسلمين إلا فقرة قصيرة من بعثة الرسول وهم فى منتهى المز والكرامة يخافهم المظاء و يخشى بأسهم الماك والزعماء وتقنع منهم الدول الكبرى بالعافية والسلامة ، حتى تفرقوا شيماً وأحزاباً ، وصارت الاسماء ألقاباً ، وتمددت مذاهبهم خطاً أوصوابا ، وجعلوا قواعد الدين متناقضة ، وعقائد المسلمين متمارضة فى أمر الخلافة والإمامة ، فسنى وشيعى ، و فاصبى ورافضى ، وخارحي وقرمطي ، وكل يكيد لغيره ويبطل أحكامه ، وبراه ضالاً يستحق أن يضرب رأسه بالصمصامة ، وإذا لغيره ونبطل أحكامه ، وبراه ضالاً يستحق أن يضرب رأسه بالصمصامة ، وإذا وضع السيف فى هذه الامة لم برفع عنهم إلى يوم القيامة ، والفتنة نائمة ولمن الله من أيقظ الشر وأقامه ، ولا نجيق المكر السيى والإ بأهله وعاقبة الفادر الخزى والندامة « يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسة بن الذين والندامة « يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسة بن الذين

يا أهل الإسلام كيف تختلفون ودينكم التوحيد والأتحاد ، وكيف تفترقون وأنم تعلمون ما فى الفُرقة من المضرة والفساد ، وهل تنتشر الفوضى ومختل النظام وتتعطل مصالح البلاد ، العباد إلا بالتفرق فى الاعمال والمقاصد والاعتقاد، وهل يستمين عليكم الكفار ، ويتمكن فيكم الاستمار وتصابون بأشد المضار إلا باختلاف آرائكم ومتابعة أهوائدكم وشدة بعضكم على بعض باللوم والانتقاد ، وما كانت سياسة فرق تسسسد ، والشيطان بدخل ببن الآباء والاولاد ، ويبعد ما ببن الجاعات والافراد ، والله تعالى يقول (إن الذين فرقوا ديم وكانوا شيعاً لست مهم في شيء إنما أمرهم إلى الله )

في هـ نه البلاد أحزاب ومذاهب شتى ، ولهم في الناحيتين الدينية والسياسية ما يستوجبون به من الله غضباً ومقتاً ، عددهم قليل وهنادهم عظيم ونفوسهم شريرة وشيطانهم رجيم ، وواعظهم مبغوض والسامع غير ، وهوظ ، وحوادث الايام تفت في أهضادهم فتا ، القرآن يدعوهم إلى الآلفة والاجهاع ، والشيطان أيزين لهم الخصام والنزاع ، ويستديل خبشاء الطباع بقوله : إذا أردت أن تطاع فامم، بما يستطاع ، ويقول في المصلحين زوراً وبهتا : فالصغير لا يحترم الكبير ولا برى له حقا ، والكبير لا يرحم الصغير ولا يبش به ملاقاة ونطقا ، والحاكم لا يستدين برهيته ولا هم يغضون لا يرحم الصغير ولا يبش به ملاقاة ونطقا ، والحاكم لا يستدين برهيته ولا هم يغضون أبصارهم عن عثرته وسيئته ، والملحد لا يحترم جمة ولا أحداً ولا سبتا ، والمتدين لا يبذل جهده في التعليم ولا يصبر على مجادلة الفاجر الاثيم ولا يتخلق الحكمة قولاً لا يبذل جهده في التعليم ولا يصبر على مجادلة الفاجر الاثيم ولا يتخلق الحكمة قولاً لا تبديل خلق الله )

فيم هذه الفُرقة والإسلام بجمعكم ومبادئكم متقاربة ، بلاد واحدة ، وجنسية واحدة ، والأهواء مختلفة والآراء متضاربه ، وأنم لا شك ثر مون إلى هدف سامى وتؤشّون غاية شريفة ، وتدعون إلى الإصلاح فى كل مناسبة ، ولكن جهودكم غير متحدة ، وأهمالكم غير متفقة ، وكل يخطَّى، غيره ويتمدح بما ليس فيه ويتشبع بما لم يمط ويمد حجنه صائبة ، فألسنة فصيحة ، وأقوال محميحة ، وقاوب خبيثة ونفوس متمادية متحاربة ، والله يعلم سركم وغيواكم ، ويدعوكم إلى مافيه صلاح دبنكم ودنياكم ، ويكره لكم التفرق في مسرحكم ومأواكم ، ويحذركم الشر وجانبه ،

و يقول تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام ( هاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله )٠

قال رسول الله وَيَشَطِينُهُ « إنها ستكون بعدى أثرة وأمور تذكر ونها، قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا ? قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم »

وقال ﷺ د على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره إلا أن يؤمر بممصيه نان أمر بممصية فلا ممم ولا طاعة ،

وقال أيضا ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنَ نِهِي قَمْلَى إِلَا كَانَ حَمًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدِلُ أُمَّتِهُ عَلَى خَيْرِ ما يَمِلْهُ لَمُ ءَ وَنَ أَرَهُمَا عَلَيْهِما فَي أُولِهَا ، وسيصيب آخرها بلاه وأمور تنكرونها ، وتحيى وقتن قفي بعضها بعضا ، وتحيى اللهتنة فيقول المؤمن هذه هذه وفد ، فمن أحب أن يزخز عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي محيب أن يؤتى إليه ، ومن بايم إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قليطه إن استطاع ، مان حار ينازعه فاضر بواعنق الآخر »

( إن هده تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سدبالا وما تن ون إلا أن يشاء الله )

## الحمابة العامرة

#### في الحث على الصلاة

الحمد فه الدى جمل الصلاة عماد الدبر ، وحسلها كاما موتوتا على المؤمنين ، وألزم بها المسلمين وحثهم عاميها في محكم الدكر الممن ، فقال تصالى «حالما، العلى الدبارات والصلاة الوسطى وقوموا فه قاندين ، وقال تمال « واستعيموا بالمسعر والصلاة وإنها لمكبيرة الاعلى الخاشمين الذين يشامون أثهم ملازا رسم وأنهم إليه راحمون »

نحمه م تمالي ود، ا كريم ا منه مل الراداه ود دوانكره عرو حل ملي إنهامه الذي

ما له من نفاد ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله القائل : رأس الآمر الإسلام وهموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد « وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ، ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون »

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المرشد الامين، والموصوف بالرحمة واللين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آلة وأصحابه الفر الميامين ، وعلى التابعين لهم بالمحسسان إلى يوم الدين .

أيها المسلمون: إن آية ما بيدكم وبين غيركم الصلاة ، إذ لا يقوم بها إلا خاشع قانت منيب أوَّاه ، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع هن ذكر الله وإقام الصلاة وإيشاء الزكاة ، ولا يفصر فيها إلا سفيه أضله الشيطان وأغواه ، نعم ولا يتفافل عنها إلا قاسق استزله هواه وأطفاه « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون ويعمون الماعون »

خس صلوات فى اليوم والثبلة كتبهن الله على العباد، يظهرون بها أرواحهم من الدنوب كما يطهرون بها أرواحهم من الدنوب كما يطهرون بالماء درن الثياب والاجساد، من حافظ عليهن فى أوقائهن بغير ما بطلان ولا فساد، فقد فاز بنعمة من الله ورضوان وهدى إلى سبيل الرشاد، ومن تركهن حمر الدنيا والآخرة ومأواه حهتم ولبلس المهاد، مع فرعون وهامان وأبي بن خلف وتمود وعاد « إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا قيل لهم اركبوا لا يركمون »

قد جعل الله إقامة الصلاة لحذا الدين ركناً أساسياً ، وأمر بها النبيين والمرسلين وأتباعهم وكان مر ربك ، فضيا ، فقال ابراهيم رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريى وكان صديقاً نبيا ، ومدح الله اسماعيل بصاق الوعد وانه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان مند ربه مرضيا ، وقال عيدى عليه الصلاة والسلام ( وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) وقال الله لحمد عليه الصلاة والسلام « وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من البيل إن الحسنات بذهبن السينات » د فخاف من بعده خاف

أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانُ خَلَقَ هَلُوعًا إِذَا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوط إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون »

ثارك الصلاة 'مرض عن الله وخارج من دائرة الإسلام ، وكافر بغير تفصيل عند كثير من الائمة الاعلام ، محروم من التاذذ بآية إياك نعبد وإياك نستمين في أعظم موقف وأشرف منام ، مصروف عن الصراط المستقيم ، صراط الذين أنهم الله عليهم بخير إنمام ، قريب من الشر بعيد من الخير وموصوف بكل إجرام ، لا دين له فيتهاء ولا صلاة له فتمنمه عن سيئات الذنوب وقبيح الآثام ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى هن الفحشاء والمفكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنمون ،

ما بال مساجدنا خالية من الرؤساء والاهيان إلا النزر اليسير ، ما بال جمتنا وجماعتنا لا يحضرها إلا عاجز مريض أو بائس فقير ، ما بال أثمتنا وقرائنا ما بين شيخ هرم وقسيد وضرير ، أيعاف أغنياؤنا المترفون حضور المساجد والرقوف بين بعدى الملك القدير ، ويترفمون عن الصلاة مع الفقراء والمساكين وعلى فرش الحصير « ألم تر أن الله يسبح له ما في السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علم عما يفعاون »

كانت المساجد المسلاة والاعتكاف وكل عبادة مرضية ، وأقدية المسلمين يجتمعون . فيها بكرة وعشية ، ولا يتخلف عنها إلا مسافر أو مريض أو معذور بشيء من الاعذار الشرعية ، وفيها مدارسهم ومعاهدهم الدينية والدنيوية ، ويتخرج منها الملوك ورجال الدولة والعداء والدمراء والادباء وقادة الفكر وأهل الهمم الملية ، وكانت لهم كبيوت البرلمان ومجالس الدواب في الامم والشعوب الاجنبية « والذين استجابوا لربم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يتفقون »

فيا شباب الإسلام ويا شيوخ المسلمين ، ويا أبها الرؤساء والاعيان ويا علماء الدين كيف هجرتم بيوت الله ومجالس العلم وتلاوة الذكر المدين ، وحمرتم بيوت القال والقيل وجالستم العصاة والفاستين « ومن أظام ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين » . أيحب أحدكم أن يسمع منادى الصلاة فيدير موصوفاً بهذه الآية (فلا صدَّق ولا صلى ولكن كذَّب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) (ومن كفر فإن الله غنى عن المالمين) (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجِلت قلوبهم وإذا تأليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وطى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يتفقون)

الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله هنجا قال « قال رسول الله ﷺ : مثل الصلحات الحس كمثل ثهر أُجار خمر على باب أحدكم ينتسل منه كل يوم خس مهات » رواه مسلم .

وفقى الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ، ولطف بنا فيا قدره وقضاه ، وجملى وإياكم من المقيمين الصــلاة (قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشمون والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم فازكاة فاعلون)

### الخطبه الحادية عشر

فى الاشتغال عن الواجبات والمندوبات بالمحرمات والمبكروهات

الحمد لله الحليم العظيم القدير ، العزيز الحسكم اللطيف الخبير ، الرحن الرحيم السميع البصيرة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه المصير ( يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر "علينا يسير ) « وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما المظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائفة الاعين وما تحفي العسدور »

تحمده تمالى وقد سبقت رحمته غضبه وانتقامه ، ونشكره عز وجل أسبغ علينا تفضله و إنمامه ، ونسأله العفو والعافية والتوبة والإنابة وجميل الاستقامة ، ونعوذ به أن نأمن مكره ، ولا يأمن مكر الله إلا الخاسرون يوم القيامة ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، كتب على نفسه الستر والسلامة ، والآجر والكرامة ، اذوى الدين والشهامة ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الموحى إليه بقوله تعالى «وانا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أبديهم فإن الإنسان كفور »

اقهم فصلَّ وسلم على سيدنا محمد بشير المؤمنين المصلحين ، ونذير العصاة المفسدين والقائل عَيَّظَيِّةٍ : والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنّم بمحزين ، سلى الله وسلم عليه وعلى آله الميامين ، وجميع الصحابة والتابمين ، صلاةً وسلامًا متلازمين إلى يوم البعث والنشور .

عباد الله ، ما بالكم لا تسمعون ، وإدا صممتم لا تنتفعون ، ولاى شيء تجتمعون ، ووقى وي تجتمعون ، ويقوم فيكم الخطاء المصقعون ، والوعاظ المبدعون ، فيذكرو نكم أيام الله فلا تخشعون ويرغبو نكم السوء فلا تر مدعون ، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجمون « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظال من النام وإلى الله ترجع الآمور »

يا أيها المستمعون السكرام، لقد أحسنم الإنسات وأحسنت لكم الكلام، فأين العمل بتعاليم الإسلام، وأي الانتياد لكمات الله وسنة سيد الآنام، عليه الصلاه والسلام، لقد عطلم الاحكام، وتساهلم بأمن الحلال والحرام، فعن الداعة إحجام، وعلى المحاففة إقدام، تسممون داعى الله فلا تبيبون، وتمرون بالساسد وفيها الصلاة تقام، فتولون معرضين ولا أميرون الامن أى العمام، وإدا "عمشم الآلات والعناء، أو مررتم بدار الناستين وأهل الخما، طريت المدفى أروا كم ناواهناء، أو مررتم بدار الناستين وأهل الخما، طريت المدفى أروا كم ناواهناء، أو مررتم بدار الناستين وأهل الخما، طريت المدفى أروا كم ناواهناء، أو مررتم بدار الناستين وأهل الخما، طريت المدفى أروا كم الكرام والما أستوى الاحياء ولا الامرات إن الله أيسمت من يشاد وما أدت بمسهم من القبور»

كافت المساحة (نص المسلمين شيو غارضاناه وكانت تسح بأصوائهم مسبيرها ومُهليلا واسخاراً وترآماء كاوا يژمرنها إنا صموا الأدان رائات «رحداءً» ولا يتخلف منهم إلا مريض فيماد أو غائب فيحفظ فى أهله نساءً وصبيانا ، وكان يؤمهم فى صلاتهم الخلفاء والملماء وأرفعهم قدراً وشأنا ، واليوم قد أُجِرت بهبوت الله وأصبح الناس يترفعون عن دخولها إلا أحيانا ، أما السيها وبيوت اللهو والعب فيؤمها الناس فتيات وفتيانا ، وإذا سموا داعى الفساد أجابوه سراً وإعلاناً ، فالله أعلم ما يريد بمباده وقد خرجوا عن طاعته تمرداً وعصياناً « ولو يؤاخذُ الله الناش بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » « وان الساعة آية لا ربب فيها وأن الله يبمثُ من فى القبور »

صلاة الصبح وأنم تتقلبون على فراش الراحة ذات اليمين وذات الشال ، وصلاة الطهر تتشاغلون عثما بالاعمال وما يحيط بكم من الاشغال ، وصلاة المصر مشغولون عثما بلعب الدنس والكبرم وأكل القات والخوض فى الباطل وكثرة القيل والقال ، وصلاة الممرب والعشاء وأنتم فى القهوات ودور السيئم وميادين الرياضة وعلى شواطىء البحر مع السفهاء والائذال ، وثمة يختلط النساء بالرجال ، ويقع من سوء الحال وقحش الفعال وقبح المقال مالا تقره الاديان ، ولا ترضى به العلماء ولا الجهال ، وبيوت الله خالية من العلماء والعباد ، ورواد المساجد فى ظلمات الليال ، من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيم عن ذكر الله وعن الصلاة وأولئك م أهل الكال ، وإذا أقيمت الصلاة فحا أهلها إلا جال أو حال ، فيا خيمة الآمال « يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانه من المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور »

الإسلام دين البطولة والعمل الدائم المتواصل للدنيا والدين ، والقرآن لا يريد من أهله إلا أن يكونوا دائبين على واجمات النفس والدين والابناء والمواطنين ، وهو مع ذلك لا يمنع أهله من الراحة وإعطاء النفس حقيا ما لم يكن ذلك مفصيا بالمؤمنين إلى صفات المجرمين ، الذين يقترفون السيئات آمنين ، ويعبدون الشيوات وينقادون للشياطين ، ساممين مطيمين ، بل جاء في الحديث الشريف عنه على المنافقة « إن لربك عليك حقا ، وإن لاهلك عليك حقا ، وأن لوك كل ذي

حق حقه » قاله لبعض الصحابة المتعبدين ، الذين تركوا الدنيا وزينتها وشغلتهم الطاعة عن النفس والاموال والاهلين ، وذكر الصحابة رضو الله عنهم انهم إذا كانوا عند رسول الله وسلم الله والمدين الله الله وإذا انقلبوا إلى أهليهم نسوا بعض ذلك واستراحوا مع النساء والبنين ، فغال لهم النبي والمناس الما والما ما النسام قائماً بما عليه لرب العالمين والناس أجمعين « يا أبها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزى والد عنولاء ولا مولود هو جاز عن والله شيئاً ،إن وعد الله حق فلا نفر نكم الخياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الدرور »

ليس من الرجولة أن تتحل بالذهب أو تلبس الحرير ، وليس من البطولة شرب الحرو وغشيان المواخير ، وليس الممدن أن تعلف المال بالاسراف والتبذير ، فتكون لله سيارة نخمة و وبت مزينة أغر أنه والمهاصير بالاثاث الكثير، والغراش الوثير، وإنما الدين والرجولة ، والممدن والبطولة ، في طاعة الملك القدير ، وكسب المال من حله لمواساة الفقير وتربية الصغير ، وتعليم الجاهل ، ومعاونة الضرير والشيخ السكبير . أما الاشتنال بهذه إلحياة مع الغفلة عن المصير ، وعدم الاعتبار بالامم الماضية والقرون الخالية ، فذلك منتهى الإفراط والتقصير والسعيد من نظر في الآتى فادكر وذكر الماضي أغتير ، وفي السكتاب المنبر غاية الوعظ والتذكير « أفلم يسروا في الارض فتسكون كم قلوب يعقلون بها أو آذان و حدون بها ، فانها لا نعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »

نحن والله معجبون بما وصل اليه غيرنا من المدنية والحضارة ، معثرفون بما الشعوب والامم المتحضرة من سيادة فى الارض وإمارة ، فاو اقتدينا بهم فى مكارم الاخلاق ومعالى الامور المقدمنا فى الزراعة والصناعة والتحارة ، والطب والهندسة والعارة ، ولك نمنا أخذنا عنهم الخلاعة والدعارة ، واقتدينا مهم فى الإلحاد والفحارة ، ومحممنا ذكر الحرية فتوهمنا أنها الجرأة على الله والجسارة ، وقل الحياء والخروج عن الاديان والآداب الفاضاة ، فبالحا من إرادات ضعيفة وأعلاق منهارة ، ها حظا من المدنية

إلا السترة والبنطادن والسيمًا والدنس ومختلف أنواع المجون، وذلك منتهى الخسارة « يا أبها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب النهور »

قال رسول الله مَيْقَطِلَةٍ لتنتقضن ُعرَى الإسلامُ عروةعروة فـكنايا انتفضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة .

## الخطبة الثانية عشر

### من أوامر الدين وكيف يكون المسلم

الحمد لله الذى توحد بالملك والملكوت ، وتفرد بالعظمة والجبروت ، لا يحول ولا يزول ، ولا ينهيب ولا يفوت . هو الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم لا يتغير ولا يموت « يسأله مَن فى السموات والارض كل يوم هو فى شأن »

فحمده تمالى ولا نعبد إلا إياء ، ونشكره عز وجل ولا نستمين بأحد سواه ، ونشهد أن لا إله إلا الله ولا رب غيره ونشهد أن سهدنا محمداً عبده ورسوله المنيب الآوّاه تور شمس العرفان ومهبط أسرار الترآن .

اللهم فصل وسلم على سيدةًا محمد الذى شرحت له صدره ، ورفعت له ذِكره ، صلى الله وسلم عليه وعلى آ له الخبرة ، وصحابته البررة ، وعلى التابمين لهم بإحسان .

أيها الغاس إن ربكم الله الذى خلق ، خلق الإنسان من َعلق، ثم قدّر ورزق ، فقوله الفصل وحكمه الحق، وإليه الذهاب والمنطلق، فاما الثواب وإما المقاب ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان »

فغضوا عباد الله أبصاركم عن الحرام ، ونزهوا أمماعكم عن فاحش الكلام ، وطهروا ألسفتكم عن الكذب والغيبة والنميمة ، والسباب والشتام ، وصفوا قلوبكم فاتها محل نظر الله ذى الجلال والاكرام ، قبل أن يعرف المجرمون بسباهم فيؤخذ

بالنواصي والافدام ( فبأى آلاء ربكما تكذبان )

ليس الإسلام بمقصور على الصيام والصلاة والحج والزكاة ، ولكنه ذلك والكف عن محارم الله ، والوقوف عند كتاب الله وسنة رسول الله ، والمسلم من سلم المسلمون من لسائه ويده والمهاجر من هجر ماحرم الله (زولمن خاف مقام ربه جنتان ، فبأى آلاه ربكا يُتكذبان »

كيف يكذب المسلم الذى يؤمن بالله وكتابه ، وكيف يخوض المؤمن فى أعراض إخوانه وأصحابه ، وكيف يدنس عرضه إخوانه وأصحابه ، وكيف يدنس عرضه عجالسة الفساق وأهل النفاق وأربابه ، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قاد بكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والمصيان .

والاسلام يأمرة بالخير ومكارم الآخلاق ، والقرآن يدعونا إلى الاعتصام بحبل الله وبنهانا عن الافتراق ، وبحذرنا عاقبة الخصام والنزاع والشقاق . والسنة تأمرنا بالاتفاق ، وتنهانا عن النش والمكر والخدع والخيانة والربا والرباء وعن النفاق . فالقرآن والسنة بحران ( يخرج منها القؤلؤ والمرجان )

فقد بروا أيها المسلمون تعاليم هذا الدين ، وتمسكوا بالكتاب المدين وسنة سيد المرسلين ، وحببوا الدين إلى البنات والبنين ، وحافظوا على الحجد العظيم والتراث الثمين ، ولا تفسسدوا أمركم على أنفسكم يمتابعة الضالين وتقليد المضلين ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ، ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين ) واستدموا قول ربكم تعالى ( هل حراء الإحسان إلا الإحسان )

فيا علماء الدين ووعاظه ، وكتَّـابه وقراء وحفاظه ،كيف تشاها ون صرح الاسلام يتهدم وثرون أنقاضه ، وكيف تعرفون الحجتمع وأمراضه ، فلا تعرفون ولا تذكرون ولا تعظون ولا تذكرون ، وأنتم حير أمة أحرحت الناس نشهادة القرآن ( سنفرخ الحم أبها الثقلان) الحديث عن أبى ذر النفارى رضى الله عنه هن النبى ﷺ أنه قال ﴿ التَّق اللهُ حَيْمًا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخُلق حسن » رواه النرمذى وقال حديث حسن ( وفى بعض النسخ حسن صميح )

جعلى الله وإياكم من الفائزين، ووفقنا جميماً إلى كل خير فى الدنيا والدين، وجنبنا موارد الظالمين . الآية « لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو ممروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل بذلك ابتفاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيا »

### الخطبة الثالثة عشر

#### بعض ما نحن عليه اليوم

الحمـــد لله الذي أمر بطاعته ، ونهانا عن مصيته ، ووعد الصالحين بمجنته ومستقر رحمته ، وتوعد المصاة بدار نقمته وزوال نعمته .

تحميده تعسيالى ونسأله أن يجملنا من المصطفين الاخيار ، وأن يخلصنا يخالصة ذكرى الدار .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، حده لا شريك له السيد المطاع ، له على خلقه الحجة بلا نزاع ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله إلى خير أمة وأتباع ، منور الابصار ومشنف الاسماع ومألوف الطباع ، قال له الله جل ذكره ﴿ قُلْ إِنَّا أَنَا مَنْدُر ومَا مَنَ إله إلا الله الواحد القهار ، رب السموات والارض وما بينها العزيز الغفار »

الهيم فصلِّ وسلم على سيدنًا محمد النهي المختار ، وعلى آ له الأطهار وصحابته الآبرار وعلى التابعين لهم باحسان في اقتفاء الآثار .

أيها المسلمون، كتاب الله يناديكم اللايمان، ورسول الله يدعوكم إلى الإحســـان، فا لـكم لا تسمعون الرسول ولا تجيبون القرآن، أفي آذانكم وقر أم على قلوبكم

الران ، أم استحوذ عليكم الشيطان ، وزين لكم الفسوق والعصيان ، فأقبلتم على الفساد وأعرضتم هن تعاليم الاديان « ربنا إننا مجمنا منادياً ينادى للايمان ، أن آمنوا پر بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكذّر هنا سيثاتنا وتوفنا مع الابرار»

كان المسلمون إذا سمموا الآيات القرآنية أو الاحاديث النبوية ، قانوا سممنا وأطمنا وأقلموا عن الخطيئة ، ولم يصروا على ما فعلوا من المخالفات الشرعية، فترى أعينهم تفيض من الدمع لما حرقوا من الحق ونفوسهم سن الضلال صموية ، وإذا نظروا فى الآيات الكونية ، وتفكروا فى المخلوقات الإلهية ، هرفوا قدرة الصانع الحكيم وقانوا بألسنة طاهرة وقلوب زكية « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحالك فتنا عذاب النار »

وأنم اليوم عن الحق معرضون ، وفى الباطل تمخوضون ، ولصرح الإسلام تنقضون وفى الفســــاد تركضون . وإذا ميمتم قول الحق تمتمضون . وبالملاهى تصحون ، وإذا ميمتم القرآن تمرضون . لقد أتعبتم الواعظين وأتعبكم الواعظون « أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل المعتمين كالفجار »

أين الصالح من الفاسد، والفاسق من العابد، والطامع من الزاهد . أين الملاهى ودور السينما من المساجد . أين الملاهى الدور السينما من المساجد . أين بيوت الدعارة والحائات من المساجد ، أين الطاعم الكاسى الراقد ، من السائم القائم المجاهد . هيهات هيهات ما بين الولد والوالد، وشتان بين المقبل على الله والمعرض الشارد المعاقد « ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الاخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الذنيا ومنا عذاب النار»

شبابنا فى الحانات والمواخير ، وشيوخنا يفعلون الموبقات ويتركون الواجبات بلا فكير ، ونساؤنا خارجات عن الآداب مستخفات بالحجاب ، فياله من منكر عظيم وشر مستطير ، وأبناؤنا وبناتنا معرضون ثلفتة والفساد الكبير ، وقد استوى فى الحالة المسامور (والامير ، والملك والوزير ، والفنى والفتير ، فلا الصغير مخاف من الكبير ، ولا الكبير يستحى من الصفير « فلا تحسبن الله غافلا هما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار »

ففحش وفجور ، وقمار ولهو وخور ، واستهتار وسفور ، وخيانة وزور ، وجهل وغرور ، وجهل وغرور ، ونم تصرف فى المماصى والشرور ، أمّن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا فى عتو ونفور « وآتاكم من كل ما سألنموه وإن تمدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » فلا من الله تخافون ، ولا من الناس تستخفون ، ولا من أفسكم تنصفون ، تالله إذكم لمسرفون ، وعن الحق تعزفون ، وعلى طرق الضالل تختلفون ، فالله المستمان على ما تصفون « ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار »

فتو موا إلى الله قبل أن تموتوا أبها العباد، ولا تصروا على الضدلال والعناد، واسلك بنفسك أبها المسلم سعيل الرشاد، ومن تاب تاب الله عليه والله لايحب الفساد ومن لا مجب داعي الله فليس بمحز في الارض ومن يضلل الله فما له من هاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهتم وينس إلمهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير الابرار،

الحديث عن أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ﴿ إِنَّ اللهُ عز وجل ببسط بده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط بده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »

جملنى الله وإياكم من التو ابين المتطهرين الأوابين ، ووفقنا لمتابعة كتابه العزيز وسنة سيد الموسلين آمين . الآية « يا أيها الذين آمنوا تو يوا إلى الله توبة نصوحا ، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتمها الإنهار يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسمى بين أيديهم و أيمانهم يقولون ربنا أثم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير »

## الخطبة الرابعه عشر

#### فى فسساد الزمان

الحمد لله على كل حال ، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال ، وفسأله العفو والعافية والمعاذة الدائمة فى الحال والما آل ، ونعوذ به من فتنة المحيا والمات ، وفتنة المسيح الدجال ، وخروج النساء عن طاعة الرجال .

تحمده تعالى وهو الكبير المتعال ، ونشكره عز وحل على نعمه والله بحفظها علينا من الزوال « إن الله لاينير ما بقوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم وإذا أواد الله بقوم سوماً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال »

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والجهر ، و بيده الخلق والآمر، ونشهد أن سيدًا محمداً عبده ورسوله المؤيد بالنصر ، والخبر بمنيبات الدهر ، القائل ويستيالية « يأتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجر » والقائل أيضاً ما معناه : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل فيقول : يا ليتنى صاحب القبر « وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لنزول منه الجبال »

اقمهم فصلٌ وسسلم على سيدنا محمد المبعوث بين يدى الساعة ، وصاحب الحوض والشفاعة ، وأفضل من دها إلى الخير أتباعه ، فله السمع والطاعة ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل السنة والجاعة ، صلاة وسلاماً دائمين بدوام الايام واقيال.

أيها الناس ، بادروا بالاهمال فتناً كفطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً ، واعتصموا بحبل الله جيماً ولا تفرقوا فيفرق الله بين قلوبكم ، ويمسكوا بالقرآن باطناً وظاهراً ، وأطيعوه باهياً وآمراً ، ولا يفتنكم الذين كفروا عن الإيمان فيبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل فيصبح خاصراً ، ولا تكونوا من الذين المخذوا دينهم هزواً ولعباً وغرمم الحياة الدنيا حتى صار عالمهم ظجراً ، وها بدهم ما كراً ، يسهدون المفرى ، وبهجرون السوى ، ومن أضل بمن التخذ إله هواه

وأضله افله على علم وختم على سممه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ، فحرم ما أحا. الله ، وحلل ما حرمه الله ممانداً ومكابراً ، واعلموا أنكم إلى الله صائرون وبين يدبه مسئولون عما كنتم تعملون ، وكنى بالموت واعظماً وزاجراً «وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرينا لكم الأمثال »

يا أهل الإيمان، في آخر الزمان يستخف بالقرآن، وينهاون الناس بالآديان، فيطيعون الشيطان، ويسمون ربهم الديان، وتستيقظ الفتنة ويسم الامتحان، ويتكام الجاهل ويسكت العالم ويظهر الباطل قديان والناش له أعوان، ويخفت صوت الحق ولا ينطق به لسان، وتصرف عنه القلوب وتصم دونه الآذان، وتحل المزامير والميدان محل التلاوة والآذان، وتتحكم النسوان في ذوى العائم والتيحان، وذلك يوم يتشبه الرجال بالنساء، وتتشبه النساء بالرجال.

كيف بك أيها المسلم إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذى رأى برأيه ، ووسد الاس إلى غير أهله ، وتحذ الناس رؤساء جهالاً فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا وكذلك يفعل الجهل بأهله ، وكيف يكون انتمسك بالدين وأحكامه وأهل الارض لا يعبده ن إلا المال ولو جاءهم من غير حله ، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً تقيلا ، ويأكلون انتراث أكلاً لما ويحبون المال حباجا ويتمولون لو كان فلان كريما على الله لاطمعه من واسع فضله ، ويستبيح القوى منهم مال الضعيف وعرضه ، وربما حكم العالم بجواز ضربه وسجنه وقتله دولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض نفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين » يثيبهم بفضله ، ويعاقبهم بعض من خالفهم حتى أنى أمر الله ، والمحفوظ من حفظه الله من السوء في قوله ونعله « فأما الزبد فيذهب يأتى أمر الله ، والحفوظ من حفظه الله من السوء في قوله ونعله « فأما الزبد فيذهب

با عبد الله ليست الفتنة أن تصاب فى نفسك أر مائك أو أهلك أو البنين ، وإنما الفتنة التي يستعاذ بأله ، شاهي أشعرية فى الدين ، وأعظمها أن يجل الشام محل اليقين وأن يخرج الامر من يد الصالحين، فيصبح المنكر معروفا، والمعروف منكراً، ويستبد بالامر أهل الظلم من العلماء والسلاطين، ومن أعان ظالما بباطل ليدحض به حقاً فقد برىء من ذمة الله وذمة المرسلين . وفى الحديث عن الصادق الامين « إذا عظمت أمتى الدنيا نزهت منها هيبة الاسلام ، وإذا نركت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حرمت بركة الوحى، وإذا تسابت أمتى سقطت من هين الله » . « قل فلله الحبة البالغة فاو شاء لمداكم أجمين »

و إذا رأيت أيها المسـلم ما نحن عليه الان من فساد الاخلاق ، ومجاهرة الفساق ، بأوصاف النفاق ، رأيت نو نا شاسما بين المسلمين ، تماليم النكتاب المبين ، وسيرة خاتم النبيين ، وما أبعد ما بين الصحابة والتابعين ، وبين الذين بكذبون بالدين ، ويدعُون اليقيم ولا محضون على طعام المسكبن .

قال رسول الله ﷺ « إذا كانت أمراؤكم خياركم ، أغنياؤكم ممحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها . وإذا كانت أمراؤكم أشراءكم وأغنياؤكم مخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الارض خبر لكم من ظهرها » أو كا فال .

والله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عند الله ، ولا تقوم الساعة وعلى الارض من يقول الله الله ، ولا تقوم الساعة حتى برفع القرآن ولا يحجون ويت الله ، وحتى يظهر الجدال ، ويكثر القنال ، ف قل الرجال حتى ما يكه ن التخمسين امرأة إلا القيم الواحد ، وكذاك قال رسول الله : يا ذا ذهب الصدق ورفست الامانة واستخف بالصلاة وظهر اللهواط والزنا وتشبه الرجال ماناساه ، فاض المال عند السفهاء فانتظره الممر الله ه وكأبن من قربة عدم عن أمر ربها ورسله خاسفناها حساما شديداً أمر الله ه وكأبن من قربة عدم عن أمر ويها ورسله خاسفناها حساما شديداً وعذبناها عذايا وحلانية من قبل هما لعمادي الدن آمنوا بقده الصلاة ويسترا الرتنام سراً وعلانية من قبل أن يقي يوم لا بيم نبه ولا حائل »

المعمولي من ادار من روا المراجي المراج في نساد الرمان وتقلبات

الاحوال ، ومما قال « ليأتين على الناس زمان يكذّب فيه الصادق ويصدد ق فيه الكاذب ومجموع نفيه الأمين ويؤتمن الخؤون ، ويشهد المرء ولم يستشهد وبحلف و إن لم يستحلف ، ويكون أسمد الناس بالدنيا لكم بن لكم لا يؤمن بالله ورسوله ، أنهو لا يمبد إلا شهوته ، ولا يقدس إلا المال . وقال أيضاً : إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفّت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله ـ فازم بيتك وأملك عليك لسانك ، وخذ ما تمرف ودع ما تنكر ، وعليك بخاصة أمر نفسك ، ودع عنك أملامة »

فقابل ما محمت أيها المسلم من كلام نبيك ﷺ بالسمع والطاعة والامتثال. وقيل أرسول الله ﷺ : أخبر نا يا رسول الله عن قوله تمالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، فقال : التمروا بالمروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبما ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى يرأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر الموام ، فان من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيهن مثل التبض على الجر ، العامل فيهن مثل أجر خسسين رجلا يعملون مثل عمله ، فهنيئا التبض على الجر ، العامل فيهن مثل أجر خسسين رجلا يعملون مثل عمله ، فهنيئا التبض على بالجن يا مجتنب الفتنة وسيئات الاعمال .

وفى ذات ليلة استيقظ رسول الله عَلَيْكَةً فزعا محراً وجهه يقول لا إله إلا الله وبل الله من شر قد اقترب ، فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الابهام والتى تليها ، قالت زينب بنت جحش : فقلت يا رسول الله أفهاك وفينا الصالحون ? قال نعم إذا كثر الخبث .

فاتقوا الله يا عباد الله وقولوا « ربنا لا تعملنا فتنة للذين كفرزا واففر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكم » وتوبوا إلى الله قبل أن تموتوا واعلموا أن الله سريم العقاب ، وإنه لففور رحيم » وكفوا عن الحرام جوارحكم وطهروا قلوبكم فأنها محل نظر الله ، وهو لا ينظر تمالي إلا إلى القلب السلم ، وأصلحوا ذات بينكم وتمسكوا بدينكم ولا يفتندكم المال والهوى والشيطان الرجيم ، وقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تففر لنا وترحمنا لنكون من الخلمرين ، وأنت الشكور الحلم .

« ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال »

### الخطبه الخامسه عشر

#### فى ظهور الفســـاد

الحسد لله الذي لا يدوم غيره ، ولا يرجى إلا خيره ، ولا يخشى إلا ضيره ، ولا يحشى إلا ضيره ، ولا يمو المورد ، ولا يمو المورد ، دو المرش الحجيد فعال لما ير يد محمده تعالى ونشكره على كل حال ، ونستمين به ونذكره وهو الكبر المتعال ، ونتوب إليه ونستففره ونسأله السلامة والعافية والسر والجلال ، ومن تاب تاب الله

علية ومن تولى فان الله هو الغني الحميد .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدى من يشاء والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الامين المسأمون ، والموحى إليه بقوله تعالى « فذرهم مخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون »

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد القائل: الحياء شعبة من الإيمان ، ومن لا إيمان له لا حياء له ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام الصيد ، وعلى التابعين لهم وإحسان في صالح الاعمال والامر الرشيد .

عباد الله : ظهر الفساد في البر والبحر بما كسببت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي همادا لملهم يرحمون . وانتهاك الناس حرمات الدين وتعدوا حدود الله وهزأوا

بالقوانين ، فلا من الله يخافون ، ولا يطبق عليهم القانون ، فالاخلاق يفسسدونها ، والفضيلة يقتلونها ، والفواحش برتكبونها وهم آمنون . وإذا قبل لهم انقوا الله لا يتقون « أفا منوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » « كذبت إقبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونمود ، وهاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الآيكة وقوم تبعى كل كذب الرسل فحق وعيد»

فساد أخلاقنا وذهاب الحياء من رجالنا ونسائنا جملنا في هذه إلحال التي تشاهدونها، وإعراضنا عن الدين وتعالمه واستخفافنا بتقاليدنا القومية التي كنم تعظمونها و بمجدونها، قد أوقعنا فيا نكره وأدخلنا فيا لا نحب وكني بما نحن فيه من أمراض لا تداوونها، وأنم الذين نشرتموها بينكم وتغافلتم عنها حتى فتكت بكم فكيف تعالمونها، وبأى شيء غير الدين تريلونها، فهل صرتم الآن لا تشعرون وأصبحتم لاتفكرون، وترون قبيح الفعال من أبنائكم وبناتكم فتقرونها «قال قرينه ربنا ما أطفيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد»

إذا ظهر الفساد وانتشر الإلحاد وتجاهر الناس بالذئوب ، فغير عزيز على الله أن يخسف بهم الآرض أو برسل عليهم حاصباً من السهاء أو بهلكهم بالاسماض والحروب (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقسكم أو من نحت أرجلكم أو يلبسكم شيماً ويذيق بمضكم بأس بعض) حتى يستوى الفالب والمفلوب ، ومن أنت يا من يحارب الله بالمماصى ويبارزه بالفسوق والعصهان وسيئات الميوب ، أم متساهل بيوم تشخص فيه الآبصار وتذوب من هوله حبات القلوب ، أم أنت من الذين لا يصدقون بخروج الناس من القبور ولا يؤمنون ببعث ولا نشور ، فالحاضر من الذيا لدبهم محبوب ، وفيه مرغوب ، وما غاب عنهم من الآخرة وما بعد الموت فلا مرغوب فيه ولا مرهوب ، وما هو لهم بمطاوب ، فسيملم الذين ظلموا أى أمنقلب ينقلبون ، يوم تأتى كل نفس معها سسائق وشهيد الذين ظلموا أى أمنية علم بالموت فلا مرغوب فيه ولا مرهوب وما هو لمم بمطاوب ، فسيملم الذين ظلموا أى أمنية علم من السمائق وشهيد

« لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا هنك غطاءك فبصرك اليوم حديد »

كلا أراد المصلحون إصلاح جانب من هذا المجتمع الفاسد تصدعت فيه حوانب أخرى ، فكيف يصنع الواحظ والمصلح ، وكم يسعف المساعد ، والمصيبة الكبرى والداهية العظمي كثرة المفسدين وقلة المصلحين وألف بان يعجزهم الهادم الواحد ، فكيف بألف هدام بعد بان واحد ، وأى شيء يفعل الخطباء وما تؤثر المنابر والمساجد والكنائس ومختلف المعابد ، إذا سقطت أخلاق الامة في البيوت والاسواق ، واشترك في الفساد القائم منهم والقاعد ، والصادر والوارد ، وقديماً كانت هذه البلاد . مشهورة بالعلم والصلاح ، وكان يؤمها العلماء وأهل الفضل من قله وصوفي ومحدث وزاهد، النائية التحارة والسياحة ومزاورة أهل العلم والفضل من قله وصوفي ومحدث وزاهد، واليوم قد تغيرت الاحوال واختلط الحرام بالحلال ، واستهتر السفهاء والانذال ، وطنوا بالمال ، وخرج الولد عن طاعة الوالد « وكم أهلكما قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص ، إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو

سبحان الله ، كيف انتشر الخبث في أمة كتابها القرآن ودينها الاسلام ، وكيف وقعوا على الارض وعفرت وجوههم بالرغام ، وسقطوا من الدروة والسنام ، وكيف اصورة تاريخهم وكانوا غرة في جبين الايام ، يحمون الذمار ويكرمون الجار ، ويتباعدون عن العار ، ويجملون الحكل ويصلون الارحام ، ويفكون الماني ويطمون الطمام ، وما ذالوا كذلك وهم العرة والإكرام في العرب والأعجام ، ترفرف لهم على ربوع الارض تلكم الاعلام ، ويهابهم الفرس والار، ام ، حتى فسدت أحلاقهم وتجاهر فساقهم واستوى في ذلك مصرهم وعراقهم والهند والسند والهين ، الشام ، فذلوا بعد العزة ومنقطوا بعد الرفعة وكانوا ماوكاً وسادة فصاروا من الخول والخدام ، وكذلك يفعل بالمجرمين ومرتبك الآثام . وما ربك بظلام (مي عل مالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد »

والله ماظهر في أمة اللواط والزنا والحجر والنهار والربا وتطنيف المكيال والميزان، 
إلا ظهر فيهم الفلاء وانتشر فيهم البلاء والاسماض التي لم تكن معروفة في أسلافهم 
وظلم السلطان، وما بدّل قوم دينهم بعد ما عقلوه، وخالفوه بعد ما عرفوه وآلفوه، 
إلا مات خيارهم وعاش شرارهم وقلّت أمطارهم وغلت أسعارهم واستحوذ عليهم 
الشيطان، وكذلك يكوز في آخر الزمان. وما هذه الحروب الطاحنة ومصائب الحالة 
الراهنة والفتن التي تموج كوج البحر، والآفت التي في هذا الدهر، إلا نتيجة 
الاخلاق الفاسدة والإهراض عن تعاليم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فتي 
كان يفتخر الرجل بأنه لوطي أو زان، ومتى كان يقول انه فاهل أو مفعول به أو 
يتجاهر بمعاشرة الفلمان وتقبيل الصبيان، بمرأى ومسمع من أهله والاخوان، 
يتجاهر بمعاشرة الفلمان وتقبيل الصبيان، بمرأى ومسمع من أهله والاخوان، 
فيا للمار ويا للشنار ويا لحلول الفساد على الرشاد، في أمة لاربتعاونون على البر والتقوى 
ويتماونون على الإثم والعدوان (نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر 
ويتماونون على وعيد)

قال رسول ألله و التي الم المستخد و إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستخ قاصنع ما شنت و وقال و المستخد و الميان بصع وسبعون شعمة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان » وقال و الميان و الميان و الإيمان في الجمعة ، والمنذاء من الجفاء في النار » وقال عليه الصلاة والسلام « من زنى أو شرب الخر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه » وقال أيضاً « من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه » ( ولو ترى أذ فرعوا فلا فوت وأحدوا من مكان قريب ، وقالوا آمنا به وأنى لهم النناوش من مكان بعيد )

# الخطبه السادسة عشر

#### إيثار الدنيا على الآخرة

الحمد لله الغنى القائم بنفسه ، الواحد العظيم فى جلاله وقدسه ، القادر العليم بأحوال جنه وإنسه ، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله دار كرامته وأنسه ، ومن أعرض وآثر الحياة الدنيا فيدخله دار نقمته وحبسه ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هى المسأوى ، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى الماوى )

نحمده تمالى وهو الجواد السكريم ، ونشكره عز وجل وهو المتفضل العظيم ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، ويضل من يشاء وهو العليم الحكيم ، وننهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رموف رحيم (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا بمن خلق الارض والسوات العلا. الرحن على العرش استوى)

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المحتار مهبط الأسرار ، ومشرق الأنوار ، والتائل وَلَيْكُانِيْنَ : الدنيا حاوة خضرة فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورُب متخوض فها اشتهت نفسه ليس له يوم التمامة إلا النار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الاخيار من المهاجرين والانصار ، وعلى النامين لهم ما حسان في الآفاق والامصار ، صلاة وسلاماً دائمين متلازمين بدوام الارض والساه ( وذلك جزاء من تزكى )

عباد الله , كيف آثرتم الحياة الدنيا على ما عمد الله ، وكيف شملتكم أمو الكم وأهدا لكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومها عشت أيها الإنسان وحظيت به في هذه الحياة ، فا ذلك راحل رما في يديك اثل ولا يمتى إلا وحه الله ، والدنيا ملمونة ملمون ما فيها إلا ذكر الله وما والد، ، ومن السترى العاجل بالآحل ولم يتخذ دنياه مطية توصله إلى القصد الذي برضاه ، من الانبياء ، الذبي أنعم

عليهم الله ، فذلكم الذى لا تفيد فيه المواهظ ولا ترده العبر عن غية وضلاله فى سره ونجواه (ومن أظلم ممن ُذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت بداه ) (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أهمى)

حلال هـ فده الدنيا حساب ، وحرامها عقاب ، ومصيرها إلى الخراب ، ولا يركن إليها إلا مرتاب ، قد فقد الرشد والصواب ، فكم من ذهاب بلا إياب ، وكم من حبيب قد فارق الأحباب ، وترك الأهل والاسحاب ، وصار إلى ثواب أو عقاب ، وأبت أيها العاقل هلى جمها حريص، مع ماتشاهد فيها من التنفيص، فهو ن على نفسك أيها الخهاب ، وابتغ فها آتاك الله الدار الآخرة (ومن يتق الله يجمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يرزق من يشاه بغير حساب ) . وفي الحديث الشريف : لو كان لا ين آدم واد من مال لا يتغي إليه ثانياً ، ولو كان له واديان لا يتغي لها ثالثاً ، ولا علا جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله هلى من تاب (ولا تمد نعينيك إلى ما متمنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبق ، وامم أهلك بالعاقبة التقوى )

لا بأس مجمع المال واكتساب الحلال والتمتع بالدار الفانية ، إذا لم يكن ذلك شاغلا عن طاعة الله والاستعداد للدار الثانية ، بل طلب المعيشة فريضة بعد الفريضة ، وأعظم نعمة الله على عبده بعد الاسلام هو الرزق الواسع والامن والعافية ، ولكن قوماً يعبدون المال ويقدسون المادة ، ويجد ون قى طلب الدرم والدينار ولو رأوه في الهاوية ، لتهافتوا عليه وحاولوا الوصول إليه ولو بالخروج عن الدين والآداب السامية ، فلا دين ولا حياء ، ولا شرف ولا صروءة ، ولا إباء ولا طعما في الجنة العالمية ، ولا خوفاً من جهم الحامية ، فويلهم من الله يوم يقول قائلهم ( يا ليتها كانت القاضية ، ما أغنى عنى ماليه ، هك عنى سلطانيه ) ( بل تؤثرون الحياة الدنياء والآخرة خير وأبق ، إن هذا لني الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى )

كثيراً ما نشــــاهـد من يتعامل بالربا ويأكل الرشاء ويطفف الكيل والميزان،

ويمنون عملاه، والإخوان ، لا يخاف من الله ولا يخشى ، ويشهد الزور ، وير تدكب الفجور ، ولو استطاع لاخذ الا كفان من الفبور ، وكل ذلك فى سبيطك يا دنيا ، ومن أجلك يفعل الانسان مايشا ، فقد يثق المسلم بالمسلم ويسجبه سمته وحضوره فى المساجد لصلائى الصبح والعشاء ، فيطمئن إليه ويمتمد بعد الله عليه ، ويأمنه على نفسه وماله ثم يجده بعد ذلك حية رقشاء ، يخون الامائة ، ويستخف بالخيانة ، وتتلاشى عنده المرومة والديانة ، ويحمله حب المال على انتهاك المحارم وارتكابه الفحشاء ، وإذا خونته بالله زوى هنك وجه واستهزأ بك واستحسن من نفسه ما يغشى ( فأنذرتكم ناراً تلغلى ، لا يصلاها إلا الاشتى ، الذى كذّب وتولى، وسيجنبها الاتتى الذى يؤتى ماله يتركى )

فى سبيل المال عالمنا محتال ، وعايدنا دجال ، والشاعر كذاب فيا قال ، والكاتب يترلف إلى الاغتياء والانذال ، ويكذب فى الحقيقة والخيال ، والواعظ والخطيب يتصب الشباك والحبال ، لاصطياد الرجال وتهب الاموال ، ويعد موكله بالنجاح فى والمحامى يحب إغراء العدارة بين مواطنيه من نساء ورجال ، ويعد موكله بالنجاح فى كل حال ، وهو يعلم أنه لا يدرك شيئا من قصده ولا ينال ، والعبيب لا ينصح فى البيت ولا الاسبتال ، إلا إذا دفع المريض إليه ماله وبعث بالمدية إلى بيته فى الندو والآصال ، فما أسعد الغنى فى هذه الاجيال ، وما أكثر أتماب الفقير وذى الميال ، فى زمان لا تقدس فيه إلا المادة ولا يعبد فيه إلا المال (كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطنو ا في في دمان عليه غضى فقد هوى »

لقد ضعف الدين وتحكم حب العاجل من قلوب الناس أجمين ، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما نحن بمبهو ثين ، وإذا تليت عليهم آيات الله وأحاديث النبيين قالوا أساطير الاولين وخرافات الاقدمين . وكما أنه لا دين ولا يقين . كذلك لا رحمة ولا إنسانية ولا مبالاة بالمساكين ورُب قائل يقول : إذا مت عطشانا فلا نزل القطر على العالمين وإدا نلت قصدى وبلغت حاجتى فما لى و للآخريس من محبين نزل القطر على العالمين وإدا نلت قصدى وبلغت حاجتى فما لى و للآخريس من محبين

ومبغضين، وأولئك الذين يقولون للمال بلسان الحال والمقال إياك نعبد وإياك نستمين فله يسجدون وإياد عجمدون وعليه يعتمدون ومعه لا يبالون بالقوانين ، ولا يعتبرون عا فات ، ولا يفكرون فيا هو آت ، مما أخير به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين ( قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى )

قال رسول الله وَ الله وَ الله و كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بموضة ما سقى كافراً منها شرية ماء وقال والله و كانت الدنيا لناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام ، وقال عليه الصلاة والسلام « صلاح أول هذه الامة بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالبخل والامل » وقال أيضاً « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلف غيها فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » (فأعر ض عن من تولى عن ذكر فا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل من سبيله وهو أعلم بمن اهتدى )

## الخطبة السابعه عشر

#### فى الزهسد والورع

الحمد لله القائم بذائه ، والدائم بصفائه ، والمعروف بعظيم آياته ، والموصوف بكريم هبائه ، والمواته ، والمورف بكريم هبائه ، والعادل الحسكيم في تصرفائه ، عم جوده أهل أرضه وسماواته ، واعترف بوجوده كل ناطق وصامت من مخلوقاته ( يسبح لله ما في السموات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير )

نحمده تعالى جعل الدنيا دار الممر ، والآخرة دار المقر ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو كانت الدنيا عنده تساوى حناح بعوضة ما جعلها فى بدى من كفر ، سبحانه لا يضره من كفر ، ولا ينفعه من شكر ، وكل ميسر لما خلق له من خير وشر . ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله الرابط على بطنه من شدة الجوع

الحجر ، سيد الامجاد ، وأفضل العباد ، وأصدق الزهاد ، والقائل ﷺ : رجمها من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر (إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ، وإن يكذبوك فقد كذب الذينمن قبلهم جامهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنبر »

اللهم فصل وسلم على سيدنا محد المبعوث بالرغائب، والمؤيد بالعجائب، سيد الاعاجم والمؤيد بالعجائب، سيد الاعاجم والاعارب، والقائل عَنَّا الله الماكية أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الاطهار وصحابته الاطايب، ما ذر شارق وأفل غارب، وعلى التابعين لهم باحسان في ترك الحرام وفعل الواجب ( والذبن آمنوا وهملوا السالحات في دوضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير)

عباد الله ، حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والتكالب عليها أساس كل بلية ، والانهمائة فيها أصل كل رزية ، وما محيت هذه الدار بالدنيا إلا لا نها دنية ، وما هي إلا طريق معوجة أو سوية ، موصلة إلى الدركات السفلية ، أو الدرجات العلية فطوبي لمن التخذها إلى الخير مطية ، سريمة غير بطية ، ويا ندامة من اطمأن إليها وحسبها عند الله مرضية ، وإنما هي ملعونه ملمون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ، وعالماً أو متعلماً كما ثبت عن سيد البرية . فيا مؤمنا بالله واليوم الآخر ، ويا صاحب النفس الزكية ، تأهب الرحيل ، واستمد الله في مويل بصالح الاحمال وخاوص النية . ويا أيها المؤمنون (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم "لا مرد له من الله ما لكم من نكير )

جاء رجل إلى رسول الله مَتِيَالِيَّةِ يقول له : دلى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الله وأحبنى الله وأحبن الله وأحبن الله وأحبن الله وأحبن الله وأوجز ، فقال عليه الصلاة والسلام « إباك والطمع فاله فقر حاضر ، وإباك وما يعتذر منه ، وعليك باليأس مما في أيدى الناس ، وقال مَتَالِيَّةٍ : مرا أصبح آمنا في سربه مه في في بدنه عنده قوت

يومه وليلته فكأ تما حيزت له الدنيا بمحذافيرها ، فكيف بأهل الآلوف المؤلفة ولذيذ الطعام وفاخر اللباس . فتوب حرير . و فراش وثير . ومنزل واسم كبير . وطعام مختلف ألوائه كثير . ومركب خطير . وطبيب آس . ونعيم أنتم هنه مسئولون يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أنى الله بقلب سليم وعمل صالح . فيا سعادة الاغنياء بالمسنات . ويا ندامة أهل الإفلان . وتباً لهذه الدنيا حلالها حساب . وحرامها عقاب الإنسان معرض فيها للامراض والإعراض . فوت وجوع وعطش وعرى ونعاس . وعيشها حقير . وزمانها قصيد . وحدانانها كثير . وكل ما لك فيها فهو محسوب عليك ومعدود حتى المحظات والانفاس أو والله خلقكم أمن تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ومعدود حتى المحظات والانفاس أو الله خلقكم أمن تراب ثم من نطفة ثم جعلكم عرم إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير )

يا ابن آدم ، إلى متى تعمر الدنيا وتجمعها وأنت عليها حريص وفيها طامع ، وهما ويب ستفارقها وتقركها لفيرك وما لك منها إلا ما أكات فأفنيت أو لبست فأبليت أو قدمت فأبقيت ، وهو المحفوظ وما سواه فضائع، فعلام تجرى وحظك منها قليل ونصيبك منها ضئيل ، وعلام تجمعها من حلال وحرام ، وإنما هي وديعة من الودائع . يبيش الذي سمين أعاماً مثلا وهو في كد ونكد، وجهاد وسعى متواصل متقابع ، فينقطع أمله ويحضر أجله ويأحذه الموت من كل مكان وهو لا بزال لها جامع وفيها طامع ومنها غير قانع ، وكأنما دخل داراً ليشتريها ، فدفع الثن وأخذ السكن ، وقبل أن يتمكن انهدمت عليه داره ، فخسر المشترى ورمح البائع (اعلوا أنما الحياة الدنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبائه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم بكون حالماً ) فعبثوني كيف يكون حال الزارع (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينز ل مقدر مايشاء إنه بعباده خبير بصبر »

أين سليمان بن داوود الذي آ ثاه ربه ملكاً لا يفيغي لاحد من بعده من العالمين ،

وأين قارون الذي أولى من الكنوز كما أن مقائحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا مجلب الفرحين . أين الملك ذو القرنين وقد بلغ مشرق الشمس ومغربها وكان من الفائحين ، وأين عاد ونمود وطسم وجديس وجرهم وأميم والعمالفة وقوم تبعوأ صحاب مدين وغيرهم من القرون العابرين ، لقد ذهبوا وذهبت بهم الدنيا وصاروا عبرة للمتبرين ، وذكرى للذاكرين (قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) ( زهم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي ودبى لتبعثن ثم لتنبؤن عاصلتم وذلك على الله يسير)

رويداً بنفسك ياطالب الدنيا، فرزقك مقسوم وأجلك محتوم، ومصير ما أنت فيه إلى إلزوال، وحسبك منها ما يكفيك ويغنيك عن السؤال، والالتماس لما في أيدى الناس من ضروريات الحياة لنفسك والميال، واسمع كلام نبيك محد ويتياني وهو الصادق المصدوق في الاقوال والافعال، ومما قال « والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها وخميد الخلال، فمالمنا فتهلك كم كا أهلكتهم، وحق ما تقول يا شريف الخصال وحميد الخلال، فمالمنا دجال ، وناجر فامحتال وظهر ما مفال والموال فاجر المفال والمفال والما أمون على الدما، والاموال فالمناو والقادة مم الجمال وفي سبيلك يادنيا قد أصبح العلماء زنادقة منافقين، وأصبح السادة والقادة مم الجمال فأ أكثر الحرام اليوم وما أقل الحلال، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ، ومن كان مطعمه حراماً ومشربه حراما وملبسه حراما وغذًى بالحرام فكيف يستحيب كان مطعمه حراماً ومشربه حراما وملبسه حراما وغذًى بالخرام فكيف يستحيب دعاه، فو الجلال (أفن يُعلق في النار خيراً أمّن بأنى آمنا يوم القيامة ، اعملوا ماشئم أم المعاون بصير)

أنا لا أذم المال إلا إذا أطنى، ولا أحدر من الدنيا إلا إذا شغلت ينيها عن الواجبات، ولا أريد من الناس أن ينقطموا فى المساجد العبادات، ويتركون أهلهم يتكففون الناس مالا يد منه من الملابس، الاقوات، ولا أريد منكم أيها الاحياء أن تكونوا كالأموات، قد أعرضوا عن الدنيا وما فيها من الخيرات، والمصائب

والآفات ، ولكن أقول لسكم تذكروا ما فات ، واستمدوا لما هو آت ، ولا تنسوا هادات ومفرق الجاعات ، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الارض يا مؤمناً بالآيات ، ومصدقاً بتماليم الدفافات ، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثم تقولوا إن الله ينفر الزلات ويعفو عن السيشات ، لانه تعالى يقول ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا وحملوا الصالحات ) . وحقوق الله مبنية على المسامحات ، أما حقوق الآدميين فمبنية على المساحات ، أما حقوق الآدميين فمبنية على المساحات ، ولا تحسين الله غافلاهما يعمل الظالمون والظالمات ( ما 'بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله أنا لطيف خبير )

قال أبو هربرة رضى الله عنه (ما شبع آل محمد ﷺ من طمام ثلاثة أيام تباعاً حتى قبض) وقال ابن عباس رضى الله عنها «كان رسول الله ﷺ دعرض على ربي الله المتنابعة طاوين لا يحدون المشاء ، وقال رسول الله ﷺ «عرض على ربي ليحمل لى بطحاء مكة ذهباً ، قلت لا يا رب أشبع بوما وأجوع يوما ، فإذا جمت تضرعت إليك وذكرتك ، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك » وقال عليه المسلاة والسلام « لو كان لا بن آدم واد من مال لا بتغى إليه ثانيا ولو كان له واديان لا بتغى لما نالثا ولا يمكر جوف على من فاب »

( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفر بالرحمن لميوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكثون، وزخرقا وإن كل ذقك متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقبن)

### الخطبه الثامنه عشر

#### فى الحث على العمل والاكتساب

الحمد أنه الآمر بالعمل ، والناهى عن الكسل ، سبحانه هز وجل ، قسم الرزق وقدر الآجل ، وله الحمد على ما حصل ، ونسأله المزبد من فضله وهو الذي يجيب من سأل وحاشاء أن يخيب فيه الامل ، ونعوذ به من العجز والسكسل ، والجبن والبخل والفشل ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلفب الإحسان على كل شيء وأمر بالإتقان ونهى عن الخلل ، وأبغض الناس إلى الله الرجل السبملل (هو الذي جمل لكم الارض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكاوا من رزقه وإليه النشور)

ونشهد أن سيدنا محسداً عبده ورسوله المبموث بالهدى ، والمنقذ من الردى ، أرسله معلما ومرشداً ، وناسخا ومجدداً ، وأوحى إليه بقوله تعالى « أيحسب الإنسان أن يترك سدى »

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد القائل: اعمل لدنياك عمل امرى. يظن أن لن يحوت أبداً ، واعمل لآخرتك عمل امرى، يخشى أن يموت فداً ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السمداء ، محور الندى ، ونحوم الاحتداء ، وعلى التابمين للم باحسان فيا خنى أو بدا ، وعلى جميع المخاطبين بقوله تمالى (رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعماوا الصالحات من الظلمات إلى النور »

عباد الله ، طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة ، والسعى فى الرزق بمما أمر به القرآن وعلّمه ، وأوجبه الرسول المسلمين والمربه ، وطلب الرزق شى قضت به الشريمة وحكم به المقل وحتمه ، فالمنس الرزق أبها المسلم من باب حله ، وإباك وما أشد مفرمه وما أنمه ، فطوبى لمن نهاك الله عنه وحر ه ، فتاع هذه الدنيا قليل ، وما أشد مفرمه وما نمه ، فطوبى لمن رضى بما قدر له ربه وقسمه ، وعلم أن الله قد كتاب رزقه وأجله وعمله وهو فى بعلن أمه ، جهل ذلك من جهله ، وعلمه من علمه ، ومها تكن لك من قوة فانك لا تستطيع

تغییر ما قدَّره الله ونظمه (أمَّن هذا الذی پرزقکم إن أمسك رزقه بل لجوا فی ' عُمو ونفور )

أيها المسلم ، جمك للمال من حله عبادة مرضية عند إلله ، إذا كنت تربد به إعفاف نفسك عن الحاجة إلى الفاس وسؤالك غير الله ، ومن أمسى كالا من كسب يده أمسى منفوراً له ، وكنى بالمر ، إنما أن يضيع من يعول ، وهكذا قال رسول الله ، وخير الناس أنفهم للناس ، والاغنياء هم وكلاء الله ، وطوبى لمن أجريت على بديه أرزاق هباد الله ، والمؤمن القوى العامل ممتثل قول ربه تمالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا قماونوا على الإثم والمدوان وانقوا الله ) وأبنض الناس من ترك العمل وغلب عليه الكسل حتى إصار كلاً على مولاه ، يعده أهله ثقيلاً ، وبراه صاحبه بغيضاً ، ولا يلقاه أحد إلا وكره لقياه ، ومن استنفى عن الناس واحتمد على الله ثم على نفسه وأخذ بالاسباب وفقه الله وأعانه ( ومن أيسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالمروة الوثق وإلى الله عاقبة الامور )

جاه الإسلام يأمر بالسمى والعمل وبحث على الاكتساب ، ووضع لبنيه قوانين المماملات التى يعيشون آمنين بها على الدماء والأعوال والأعراض والاحسساب والانساب ، وأخبرنا أن هذا المال قوصول إلى الجنة ومرضاة الله من أعظم الاسباب وإليكم الأدلة الصحيحة على فضيلة السمى فى صالح الدنيا والآخرة من السنة والكتاب، فهذا رسول الله ويتياتي يقول ( إن الله بحب المؤمن المحترف ، والله تعالى يقول ( ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، أولئك لهم نصيب بما كبوا والله سريع الحسساب ) ولكن إذا أمرتم باكتساب الحلال والمتمتم بالطيبات وليس فاخر النياب ، فلا يشغلنكم ذلك عن طاعة الله ولا يصرفنكم ها أعده الله للمتقين فى الآخرة يا أولى الآلباب ، ولا تسكونوا من الذين يقول الله فيهم ( ولكنكم فتذم أنفسكم وتربعتم وارتبتم وغرتكم الامانى حتى جاء أمر الله وخركم بالله الغرود )

المؤمن الحيرف الكسوب الذي لا يأكل إلا من عمل يديه ، مكرم محبوب محشرم بين زوجته وأبنائه وإخرته ووالديه ، إذا خرج من بيته فكلهم يدعون له ، أوإذا رجع إليهم فأبصارهم شاخصة إليه ، يطيعون أمره ، ويقفون عند إدادته ولا يخرج منهم أحد عليه . وصاحب المال والصافع المتقن مخطوب وده مرغوب فيا لديه ، وإذا كان مصلحاً لدينه ودنياه صادقاً أميناً فيا له وما عليه ، فبمثله يعز الدين وبستدل به على شرف الإسلام والمسلمين ، وما أيعرف الإنسان إلا بأعاله ، وإنما المرم بسمله وأصغريه ( وأيعر و الحبروا به إنه علم بذات الصدور )

كان نوح وابراهم عليها السلام محترفان النجارة ، وكان موسى أجيراً على شميب فنم المتعاقدان ونعمة الإجارة ، وكان داوود حد ادا وسلمان خواصاً وأبناء يعقوب مجاراً وما أحسن التجارة ، وكان إدريس خياطاً ومحد صلى الله وسلم عليهم أجمين راهياً وجالاً وناجراً وما أبعده عن الكسل ، والبطالة والخلل ، وما أجل قدره عن الخلسارة وفي الحديث الشريف : ما من نبي إلا وقد رهى الغنم، قيل وأنت يارسول الله في كنت أرعى على قراريط لاهل مكة ، وذلك طلب الرزق وليتمرنوا بذلك قبل إلى النبوة على سياسة الخلق بعد النبوة ، والله أعلم حيث مجمل أسراره وكان السلف الصالح رضى الله عنهم عالاً مكتسبين لا ينظر منهم أحد إلى ما في يد وقد عن مقبرهم كان يشكو إلى الله وحده افتقاره ، فكلهم ما بين غنى شريف وفقير هفيف لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة ولا يمنهم الدين عن الا كتساب . قال تمالى في جن سلمان عليه السلام ( يعماون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وحفان تمالى في جن سلمان عليه السلام ( يعماون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وحفان كالجواب وقدور راسيات ، اعماوا آل داوود شكراً وقليل من عبادي الشكور )

دخل رسول الله إلى الله الله الله الله الله الله وقاص وهو مريض ، فاستأذنه بالوصية عجمهم أمواله فمنمه إلا من الثلث وقال الثلث كثير ﴿ إنك إن تذر أهاك أغنيا، خير من أن تذره عالة يتكففون الناس » وذُكر له المسالي وجل يصوم النهار ويقوم الليل وقد انقطع الممبادة فقال : مَن ينفق عليه ؟ قبل أخوه ، قال أخوه خير منة .

وقال وَتَشَالِيَةُ ﴿ لا خَير فيمن لا يحب المال ليصل به رحمه ويؤدى به أمانته ويستغنى به عن خلق ربه » وكان يقول وَتَشَالِيُّهُ ﴿ اللهم إِنّى أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر » وقال بعض الحسكاء ﴿ لآن يجمع المره مالاً لاعدائه بعد موته خير له من الحاجة في حياته لاصدقائه » وقال آخر ﴿ من حفظ دنياه فقد حفظ الاكرمين دينه وعرضه » . ومن استننى عن الناس خدموه ، ومن ترفع عن المسألة أكرموه ، والله العليا خير من البد السفل ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والبد العليا خير من البد السفل ، ومن يسر على معسر يسر الله عنه كربة من كرب والآخرة ، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب من القيامة سبعين حاجة في الدنيا قضى الله له يوم القيامة سبعين حاجة ، ومن تقلى ومن الذي أمو الكال الصالح ، والله تعالى يقول (لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنسمهن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذي أشركوا أذى كثيراً ، وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور)

ترك العمل يدعو إلى الفقر والمسكنة والذل والمهانة ، ولا ترى الرجل السبهلل إلا في غابة الضعف والبؤس والاستكانة ، مهموماً منموماً ، وليس له في الفاش حيثية ولا مكانة ، قد أتمبه سؤال الغاس وأذلته الاستدانة ، والبطالة لا تفتج إلا 'بغض صاحبها واستثقال ظله ، فهو لا يستحق المساعدة ، ولا تذبني له الإهانة ، وحالته تدعوه إلى الزور والكذب والسرقة والخيانة ، وليس له عهد ولا ذمة ولا عزيمة ولا همة ولا أمانة ، وظيفته التسكم في الاسواق والشوارع وأذيته إخوانه ، ومدح الملوك ومن لا خبر فيه ، وما أبعد ما بينه وبين الديانة ( من كان يرجد العزة فله المزة جيماً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ، والذين يمكر ون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور )

إذا علمت يا عبد الله فضيلة العمل فلا تعمل إلا فى حلال. وإياك إياك وظلم المنزان والمكيال، وأكل الرشاء والتعامل بالربا وجع المال بشهادة الزور، وأبمان الفحور، وطرق الحيلة والاحتيال، ولا تكنز الذهب والفضة قورئة الانذال،

وابتغ فيا آنك الله الله الدار الآخرة ، وقابل أوامر الله بالامتثال ، واغمل بوصية لفان لابنه حيث قال ﴿ يَانِي أَقَمِ الصلاة واءمر بالمعروف وانه َ حين الممنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور ، ولا تصمَّر خدك الناسى و لا تمش في الارض مرحاً إن الله لا يحب كل مختار نخور »

### الخطبه التاسعة عشر

فى الافتصاد وذم البخل والإسراف

الحمد لله الذي جعل المال عاد الحياة ، وأعان به الإنسان على دينه و دنياه ، وحذرة من التبذير والتقصير وصرف المال في غير ما يحبه وبرضاه ، و فحى عبده من الطغيان إن هو أغناه ، فلا الحمد على ماأعطاه ، وله الشكر على ما أولاه ، و نسباً له المزيد من فضله وأن لا مجيجنا إلى سواه ، و نعوذ به من الكفر والفاقة وسوء الحال .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز من يشاء و يذل من يشاء وهو أحكم الحاكمين ، ويهدى من يشاء وهو أحكم الحاكمين ، ويهدى من يشاء ويضل من يشاء وهو رب العالمين ، والمتهدأ سيدنا محمداً عبداً عبده ورسوله الامين ، والمرشد العظيم إلى مصالح الله نبيا والدين ، والممتزل عليه فى محكم الله كر المبين (ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين ) و القائل عَلَيْنَاتُهُ ﴿ إِنْ اللهِ يَكُونُ السؤال وإضاعة المال »

اقهم فصلَّ وسلم على سيدنامحمدالمبموثبالهدى والحسكة،وخير رسول إلى خبر أمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الائمة والموصوفين بصدق السرّ يمة وعلو الهمة ، وعلى النابمين لهم بإحسان فى العقائد والاقوال والافعال .

أيها الناس ؛ نعم الله على خلقه لا تحصى ولا تمد ، وفضله على حباده عظيم لا يحد فله تعالى عظيم الله على خلاله تعلى فله تعالى عظيم الشكر وغاية الحد ، وصمة العقل والروح والجسد ، ومن رُزق المال وعرف حق الله فيه وفق اللخير وسعادة الابد ، فهو لا يحتاج إلا إلى إلله الواحد الاحد الفرد الصمد ، ويساهم إفى كل خير ،

ولا يمنمه من الشر خوف إنسان ولا قلة ذات اليد، فطوبى لعبد صالح يتمتع بالمال الحلال .

من كسب المال من حله صرفه فى وجوه البر والإحسان ، ومن اكتسبه من غير حله استمان به على الكفر والفسوق والمصيان ، وتمادى بسببه فى الظلم والبغى والمدوان ، والإسراف والبخل صفتان مذمومتان فى كل إنسان ، يطيع بها نفسه وهواه والشيطان ، فنع زكاة وقطيمة أرحام ، وإسادة إلى الجيران ، وحرص وطمع وفخفخة وأنانية وبذخ وطنيان ، ومخالفة انول رسول الله والتياثي «كل واشرب والهس وتصدق فى غير ما سررف ولا اختيال »

المسرف يذهب ماله ويسوء حاله ويبغضه أقاربه وعياله ، وهو عن كل ذلك غافل ويصحبه الانذال ، ويخدعه المحتال ، ويثنى عليه ويمدحه الشاعر والشاحذ والدجلل وكل مخاتل ، والمسرف المبذر سفيه محجور عليه لانه غير عاقل ، وداخل فى قوله تمالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جمل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً ) فتبارك الآمر بمصالح العاجل والآجل ، فكم من ثروة ذهبت ، ومال كثير تبدد ، وبيت عامر تقفل ، نتيجة الإسراف وصرف المال فى غير طائل ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين بلا نزاع ولا جدال .

يتزوج الرجل ليصون دينه ويمف نفسه فيتكلف من النفقات مالا يطيق ، فدفع كثير ، ومهر كبير ، ومهرجان يقام فى البيتين والطريق ، وثياب وصبحية ، وكنب وناموسية ، وفرش و عارق وصناديق ، وتكاليف أخرى بعد ذلك تؤدى إلى الفراق والتطليق . ويموت للإنسان أحد أقاربه ، فيحمع على نفسه الحزن والتضييق، ويقيم المآتم التي يحضرها العدو والصديق ، ويكون الحباق والمطواية ، ويطبخ الطمام للنائحات ، فيا فله ، من أرز ولحم ، وسمن ودقيق ، فلا يخرج المسرف من فرح ولا ترح إلا وقد فقد ماله وأتمب نفسه والأهل والعيال .

ومن الناس من ينفق بلا حساب ولا يقيس خرجه بدخله ، ولا يبالي بمستقبله ،

ولا يهمه شأن ورثمته وأهله ، فهمته بطنه وفرجه وإدراك نفسه مناها ، من نكاحه وشرابه وأكله ومجمعهم الهو والطرب وشرابه وأكله وهل تعد من يشترى القات أو الحر لإخوانه ومجمعهم الهو والطرب وضياع الوقت فها حرم الله إلا مصاباً فى نفسه وعقله ، وما يقع فى حفلات الزار والمحادر وإقامة الولائم بغير مناسبات هو أعظم دليل على حماقة من يفعل ذلك وجهله وكذلك يفعل السفهاء فى أموالهم ، ويوافقهم على التبذير علماء السوء ، ومن لا خير فيه من الجهال .

قال الحسكاء: الافتصاد نصف المديشة وما عال من اقتصد، وخير الآمور أوساطها والفضيلة وسط بين طرفين، وما عندكم ينفد وما عند الله باقى لا ينفد، والسعيد من اعتبر بأمسه وأصلح يومه واستعد الغذ، ومن تعب في تحصيل شيء لم يخرجه إلا فيا يشكر عليه ويحمد. أما الذين يرثون أموالهم أو تأتيهم الارزاق بلا تعب ولا كد فقى سخط الله ينفقونها غالباً، ولا يعلمون أن الله لهم بالمرصد. والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة ، قريب من النار، وعكسه السخي الجواد كا جاء ذلك عن سيدنا محمد. فكونوا عباد الله كما وصفكم الله (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على فكونوا عباد الله كما وصفكم الله (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) والعدالة شرط فيمن يشهد، والله تعالى يقول في وصف عباده المؤمنين (والذين إذا أنفقوا لم يُعمر فوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) وصدق الله فها قال

هكذا القرآن بخاطب سيد المرسلين محمداً الصادق الامين، بقوله تعالى (ولاتبذر تبذراً أو بالمبذرين كانوا إخوان الشياطين) وحاشاه أن يكون عليه الصلاة والسلام مبذراً أو بخيلاً وهو المبدوث بعماليم هذه الشريعة وآداب هذا الدين. والله تعالى مغاطبنا جيماً بقوله تعالى (يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) وبقوله تعالى (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا في المبلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)

وحسبك أبها البخيل أنك محروم مظلوم لا تتمتع بشىء بما كسبته بكد الهين وعرق الجبين ( لسكيلا تأسوا على ما ناتكم ولا نفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال نخور ، الذين يبخلون ويأسرون الناس بالبخل ومن يتول ً فإن اقد هو الذي الحقيم الخيد ) ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) وبيده التوفيق والخذلان ، والهداية والضلال ، وهو الكبير المتمال .

### الخطبة العشرون

#### فى الصـــدقة والإنفاق فى سبيل الله

الحمد لله البر الجواد الكريم ، القابض الباسط الرحن الرحيم .

تحمده تعالى على فضله العظيم ، وإحسانه العسم ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحـــده لا شريك له أمرنا بصلة الارحام ، ومواساة الفقراء ، وكفالة البيتيم ( إن المصـــدُّ قبن والمصدُّ قات وأقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم )

ونشهد أن سيدنا محمداً هبده ورسوله أنفق ماله فى سبيل الله ،وفى الدنيا لم يتوسع وبها لم يتمتع ، بل كره الحرص عليها والتنافس فيها ، وذم ذلك وشنع ،وقال مارزقت فلا تخبأ وما سئلت فلا تمنع .

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الشافع المشفع، صاحب الوسيلة والفضيلة والمقام الارفع ، صلى الله وسلم حليه وعلى آله وأصحابه والسالكين على منهجه القويم وصراطه المستقيم .

أيها الناس ، هل سممتم ثناه ربكم الحى القيوم ، على الذين فى أموالهم حتى معلام السائل والمحروم ، وهل سممتم كلام نبيكم المصوم ، فى مدح الكريم المأجور ، وذم البخيل المأتوم ، وهل فهمتم دعاءه لهذا وعلى هذا فى الحديث المفهوم « اللهم اعط ممنعة خلفاً واعط بمسكاً تلفاً » ( من ذا الذي يُقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم » فدائنوا ربكم بالصدقات على الفتراء والمساكين ، وارحوا من فى

الارض برحمكم من فى الساء، فهو رب العالمين وأرحم الراحين ( وسارعوا إلى مففرة من ربكم وجنة حرضها السموات والارض أعدت المتقن، الذين ينفقون فى السراء والضراء والمكاظمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) ( وما لسكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقمكم إن كفتم مؤمنين ) ( هو الذى ينذل على عبده آيات بيعنات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرموف رحيم »

فيا متمتما بطعامه وشرابه ، وفراشه وأثاثه وثيابه ، وزوجته وأولاده وأصحابه ، ويا مستفرقا فى علومه وآدابه ، وجمع ماله واكتسابه ، هلا سممت كلام الله فى كتابه ، وما أعده لاوليائه وأحبابه (الذين يقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون، أولئك م المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم)

ياماك أبطنه باللحم والشحم ومختلف ألوان الطعام ، هلا تصدّ قت على البائس الفقير بشى من السكسر والعظام ، ويا سعيداً بالصحة والمال والجاه بين الآنام ، مالك لا تتمهد جيرانك وأهلك والآرحام ، ومالك لا تتمهد جيرانك وأهلك والآرحام ، ومالك لا تتفقد أحوال الارامل والايتام (إنا بلوناه كا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمها مصبحين، ولا يستثنون ، فطاف علما طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم )

هذه المدارس بالآيتام وأولاد الفقراء تمج ، وهذه المستشفيات بأصوات الامراض تضج ، وهذه البيوت بالمجائز والشيوخ والارامل ترتج ، وأنفس البائسين والمحتاجين عند الله تحتج ، فسيحكم الله لمؤلاء على هؤلاء يوم تناطع المماذير ويتعذر المخرج (فويل يومثذ للمكذبين ، الذين يكذبون بيوم الدين ، وما يكذب به إلا معتد أثمم)

ليس المسكين الذي ترده اللهمة واللهمتان والاكلة والاكلتان . ولكن المسكين الذي لا مجد غنيا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه . وقد غلبت عليه المروءة

والعقة والإيمان، فمنمه ذلك من سؤال فلان أو فلان، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جوعان، ولا بالذي تبلى ثميابه فلا يكسو بها عريان، فيا أهل الإيمان وأصحاب الاحسان تراحموا برحمكم الرحمن ( وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم)

يا أهل الدثور لا تفوتنكم الاجور، يا صاحب البيت الممور، والحال المستور، أفقت أفقق ما فى الجيب ترزق ما فى النيب وتصدق بالميسور، فالله يخلف عليك ما أفقت ويقبل منك ما تصدقت، ويثيبك على ذك بالجنة والحور، والأنهار والقصور ( إن المتقين فى جنات ونعيم، فا كين بما آثام ربهم ووقام ربهم عذاب الجعيم)

هنيثاً للذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ، لا يريدون بذلك إلا وجه الله ، ثواب عظيم وأجر جزيل ورزق كريم ومنفرة من الله ، وذكر جميل ، ومدح طويل و نفس طيبة وقلب منيب أواه ، وعمل مبرور ، وسعى مشكور ، وأحب الناس إلى الله أغضهم لعباد الله ( مَثَل الذين ينفقون إلموالهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مثة حبة ، والله يضاعف لمن يشاه والله واسع علم )

قال رسول الله وَلِيُلِيِّةِ ﴿ إِنَّ اللهُ لِيرِي لاَحدكم النمرة واللقمة كا يربي أحدكم فلوَّه أو فصيله حتى يكون مثل أحد > وقال وَلِيَّالِيَّةِ ﴿ أَمَا مُؤْمَنَ أَطْمَم مُؤْمَنَا عَلَى جُوع أَطْمَهُ اللهُ يَوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن كمني مؤمناً على عُرى كساه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم ، وأيما مؤمن كمني مؤمناً على عُرى كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة >

وذكر ﷺ: سبمة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فعد منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحم)

### الخطبة الحادية والعشرون

#### في بنياء المسساجد وهمارتها

الحمد لله الذي جمل المساجد بهوتا للمبادة ، ورغب في عمارتها والمناية بها عباده ، وجمل ذلك من صفات المؤمنين الآخذين بأسباب السعادة .

تحمده تعالى ونسأله إمداده وتوفيقه وإرشــاده، ونعوذ به من سيئات الذنوب ولا راد لما أراده، بيده الخير ومنه الخير يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير،

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أعلم بكم إذ أنشأ كم من الأرض وإذ أنتم أرجنة ، فضله عظيم وجوده عميم وله على كل شيء سواه الفضل والمنة ، ونشهد أن سيدنا محسداً عبده ورسوله الذي أجارنا به من الفتنة ، وخلصنا به من الهتة ، وأرسله إلينا بخير شريعة وأفضل سنة .

اقهم فصلٌ وسلم على سيدنا محمد القائل: من بنى لله مـ جداً صغيراً كان أو كبيراً بنى الله له بيتا فى الجنة ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الموعودين من الله بالمنفرة والآجر الكبير .

عبداد الله ، عارة المساجد من شمائر الدين ، والمنابة بها من أوصاف المتدينين ، الذين يسارعون إلى مففرة من ربهم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتتن الذين يسارعون إلى مففرة من ربهم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتتن عبد الخيسنين . وما ينفق ماله فى بناء المساجد وما تحتاج إليه من الإمامة والتأذين ، وفر اشها ومصابيحها ، وتسهيل ماء الوضوء والفسل فيها و تظيفه للمتطهرين ، لايفه لم إلا الاغنياء الذين يصد قون بيوم الدين ، وكذلك الفقراء والمساكين الذين مجودون باليسير وهو عند الله كثير ، وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين ، والله تعالى يتول الإلف ، فعسى أو الملك أن يكونوا من المهتدين ، فعلو بى لمن رزقه الله مالاً يسمر به إلا الله ، فعسى أو الملك أن يكونوا من المهتدين ، فعلو بى لمن رزقه الله مالاً يسمر به

المساجد والمدارس والحستشفيات ، ويطعم به القانع والمعتر والبائس الفقير . قال رسول الله ويليخية ( إن مما يلحق المرء من حمله وحسناته بعد موقه علماً علمه ونشره ، أو ولداً صالحا تركه ، أو مصحفاً ورثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقه أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بنى الله له بيتا في الجنة ، فقال رجل بارسول الله : وهذه المساجد التي تمبني في الطريق ، قال نعم وإخراج القامة منها مهود الحور العبن » وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها دأمن ارسول الله ويتاتي ببناء المساجد وأن تنظف وتطيب » وعن أبي أهامة وأبي الدرداء ووائلة بن الاسقع رضى الله تمالي عنهم أجعبن عن النبي ويتاتي أسامة وجنوا مساجد كروسل سيوفكم موانخذوا على أبواجها المطاهر وجمروها في الجع ، وهكذا وإقامة حدود كروسل سيوفكم ، وانخذوا على أبواجها المطاهر وجمروها في الجع ، وهكذا وينبغى أن تكون بيوت الله في عامة النزاهة والنظافة والتطهير .

كانت المساجد بنى فى الإسلام مسجد المدينة المنورة الذى شيده رسول الله وسجالية الآخيار ، وأول مسجد بنى فى الإسلام مسجد المدينة المنورة الذى شيده رسول الله وسيحة إلى السكر بمة وأيدى المهاجرين والانصار . وما زالت عناية المسلمين بالمساجد معروفة إلى اليوم ينفقون عليها الآلوف المؤلفة ، ومالا يدخل تحت عد ولا مقدار ، فلقد أغق ألوليد بن عبد الملك على المسجد الدمشتى أكثر من ثلاثمائة ألف دينار ، وجامع أطبة الذى بناه عبد الرحن الناصرى يعد أثراً من الآثار ، وفيه من المجائب والفرائب ما يهر النظار ، ويسر المسلمين ويغيظ الكفار ، وجامع الازهر الشريف بحصر ، وجامع الزيتونة بتونس لا نظير لها فى سائر الافطار ، وفي الممند جامع عظيم بمصر ، وجامع الخريتونة بقونس لا نظير لها فى سائر الافطار ، وفي الممند جامع عظيم بمك الملايين ، وهو المعروف بحسجد الجزار ، فعارة مهمة ، وأوقاف جمة ، ونفقات تمدل على علو الهمة ، ولله فى خلقه أسرار «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه ظافرة المعرة وأنفقوا لهم أجر كبير ،

إذا رزق الله عبده الصالح مالا صالحا وسلطه على إنفاقه في وجوه البر والإحسان فقد وفقه للخير وهداه إلى صراط الذين أنهم الله عليهم من أهل الإسلام والإيمان ، ولا غبطة إلا في اثنتين : رجل آ ثاء الله مالاً فهو يقول به هكذا وهكذا ، ويخدم به الدين والاوطان ، ويوامى به المعوزين من الاهل والخلان ، والاحماب والجيران ، ورجل آناه الله حكمة القرآن ، فهو يقوم به آناه الليل وآناه النهار ، ويعلمه الناس إيمانا واحتساباً ، ويرغم به أنف الشيطان، وقد ذهب أهل الدثور بالاجور يصادن كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده ، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴿ فَأَمَا مِن أَعْطَى وَانْتِي وَصَدَّقَ بالحسق فسنيسره فليسرى، وأما من مجل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره المسرى ، وصدق الله العظيم ، وبلغ نبيه الكريم ، ورسوله البشير النذير ، قال تعالى د لن تنالوا البرحق سفقوا مما تحبون ، ﴿ وَإِنَّمَا يَنْقَبِلُ اللهِ مِنْ المُتَّقِينِ ، ﴿ وَإِنَّمَا يُعْتَمِلُ اللهِ مِنْ المُتَّقِينِ ، ﴿ وَإِنَّمَا يُنْقَبِلُ اللهِ مِنْ المُتَّقِينِ ، ﴿ وَإِنَّمَا يُنْقَبِلُ اللَّهِ مِنْ المُتَّقِينِ ﴾ ﴿ وَإِنَّمَا يُنْقَبِلُ اللَّهِ مِنْ المُتَّقِينِ ، ﴿ وَإِنَّمَا يُنْقَبِلُ اللَّهِ مِنْ المُتَّقِينِ ، ﴿ وَإِنَّمَا يُنْقَبِلُ اللَّهُ مِنْ المُتَّقِينِ ، يصمد الكلم العليب والعمل الصالح» وحين صمع أبو طلحة الانصاري همذه الآية قال: إن أحب أموالي إلى بشر حاء وقد جملتها في سبيل الله فضمها بارسول الله حيث أَواكَ الله ، فقال مَتَيَنَا أَنَّهِ ﴿ بِحْ بِحْ ذَلَكَ مَالَ رَابِحِ ﴾ وجاء عثمان بن عفاز لجيش المسرة بألف دينار وحمل على مائة فرس وثلثمائة بدير في سبيل الله ، فقال له النبي بيطاليُّه د ماضر عنمان ما صنع بعد اليوم ، وهنيئا لأهل المال سعيهم المشكور وعملهم الناجح ، وكان الرجل من المسلمين مجود بماله كله في سبيل الله حتى مدحه الله بقوله تعالى دوما لأحد عنسده من نعمة تمجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى ، فبورك الممدوح وتبارك المادح .

وأنّم اليوم تملكون مثات الالرف وتدعون إلى الخير ، فممكم من يجود بالكثير ونفسه أمطمئنة وقلبه متأثر بالدليل الواضح ، ومنكم من يبخل بالقليل ويكر. النصيحة والناصح ، وإذا قيل له تصدق وكن من الصالحين ، حرك رأسه واضطربت منه الجوارح ، وكاد قلبه يفر من بين الجوائح ، وما عندكم ينفد وما عند الله باق ، هو الجواد الوهاب المانع ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكالا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ) يا مسلماً : لا يغبنى لك أن يكون خرجك في سبيل الشيطان كثيراً ، وفي سبيل الله قليلا ، وأنت تعلم أن الله شاكر حليم ، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، كا جاء ذلك في الذكر الحكيم . قال تعالى د مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبنت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » ولم تمكن بالله حاجة حين طلب منك القرض وعدك عليه بالاجر الجزيل والنواب العظيم ، ولكن ليبلوكم فيا آتاكم < ومن يقرض

الله قرضاً حسناً يضاعفه له وله أجركريم. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خبراً وأعظم أجراً واستنفروا الله إن الله غفور رحيم، وما أرخص الجنة

التي ُوعد المتقون إذا كان تمنها الدراهم والدنانير .

إذا بعيت يا عبد الله مسجداً تريد به وجه الله ، كان لك من الآجر مثل أجر من تمبد فيه بالاعتكاف والصلاة وتلاوة كتاب الله ، وإذا كان فى البلد مسجد يسمع الناس فالمناية به أعظم عند الله من إنشاه مسجد آخر لا حاجة له ، ولا خير فى المفاخرة والمباهاة . وكان أمير المؤمنين خمر بن الخطاب محذر من بناه مسجدين فى بلد واحد يضار أحدها الآخر ، وتلك صفة المنافقين الذين ذمهم الله بقوله تعالى « والذين المخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله » وربكم يمل من عبده ما أبداه وما أخفاه مما همه أو نواه « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعماون بصهر »

عمارة المسسماجد ليست بزخرفتها ونزيينها بمختلف الألوان ، بل عابت الصحابة رضى الله عنهم ذلك على أمير المؤمنين عنمان ، لولا أنه قال : بيوت الله أحق بذلك من معابد إلاوتان ، وإنما تعمر المساحد بعبادة الملك الديان ، أوبما يكون فيها من التعليم والبيان لعلوم السنة والقرآن. وما أحسن المسلمين وهم فى بيوت الله قد وقفوا صفوفاً كالبنيان، يبتفون من الله سبحانه الفضل والرضوان. فاعمروا مساجدكم أيها المسسلمون ولا تعرضوها للهوان، ولا تشمتوا يدينكم الحنيف أهل سائر الاديان، وقولوا معمنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

# الخطبہ الثانية والعشرون

#### فى الراعى والرعيسة

ألقيت هــذه الخطبة فى مسجد العسقلانى يوم ١٨ جبادى الاولى من سنة ١٢٦٥ وذلك بين يدى ولى عهد النمين الممظم -- إمامها اليوم -- مولانا أمير المؤمنين أحمد ابن حميد الدين حفظه الله .

الحمد الله الذي جعل الإنسان خليفة في الارض ليمعرها ، وملَّك جوها وبرها وأبحرها ، وزينة بالمقل وأكرمه بالعلم ليعرف ذمة الله فيشكرها ، وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأسره ، فسبحان الذي خلقها وسخرها (وأثر لفا لكم من الساء ماء فا نبتنا به حدائق ذات بهحة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها) نحمده تعالى على نعمه ونموذ به أن نكفرها ، ونسأله المزيد من فضله ، ومن عد نعم الله فلن يحمرها «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة قالوا أنجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إني أعلم مالا تعلمون، وفسد فيها ويسمن الله إلا الله وحده لا شريك له حلى الإنسان في أحسن تقوم ، وهداه ولشين إلى الصراط المستقيم ، وعلمنا بالقرآن أشرف التعالم ، وجعل الإسلام دينا جامعا بين مصالح الدنيا والآخرة ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم جامعا بين مصالح الدنيا والآخرة ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إراهيم ، ونشهد أن سيدنا محمل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إراهيم ، ونشهد أن سيدنا محمل عداً عبده ورسوله الكريم الموحى إليه بقوله تعالى «والله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعتكم إن الله عزيز حكيم » اللهم فصل وسلم والله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعتكم إن الله عزيز حكيم » اللهم فصل وسلم والله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعتكم إن الله عزيز حكيم » المهم فصل وسلم والله يعلم المفسد من المصلح ولوشاء الله لاعتمام إن الله عزيز حكيم » المهم فصل وسلم

على سيدنا محمد القائل من حديث عظيم « السلطان ظل الله فى الارض يأوى إليه كل مظاهرم من عباده ، فإن عدل كان له ا ٬ جر وكان على الرعية الشكر ، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر ، والصابرين مقفرة وأجر كريم .

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أفضل صلاة وتسلم (وافع كتبنا فى الزيورمن بعد الذكر أن الارض برثها عبادى الصالحون) عباد الله ، لما ملشت هذه الارض كفراً وإلحاداً ، وجوراً وظلماً واستبداداً ، وقتلاً ونهماً ، واسترقاقاً واستمباداً ، وطنى الاقويا على الضعفا ، وأصبح المساكين طعمة للشرفاء ، وعاث الجرمون فى الارض فساداً ، بعث الله فى الاميين رسولا منهم فرفع صونه بالحق وقادى ، وملا الارض هداية وإرشادا ، وجاء بدين المدل والمساواة بين الناس جماعات وأفرادا ، وقال يا معشر قريش : إن الله تعالى قد أذهب عنكم نحوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء ، لا فضل لابيض على أسود ، ولا لعربي على عبى إلا بتقوى الله ، فعز بداية وقصدا ، وشرف غاية وصادا « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدا ، قالف بين قلو مكم فأصبحتم بنعمته اخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار كنتم أعدا ، قالف بين قلو مكم فأصبحتم بنعمته اخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله الآيات لعلكم تهتدون »

لقد عرف الناس هـذا الدين وتعاليمه الشاملة ، وكيف بدعو إلى الآداب السامية والآخلاق الفاضلة ، وعلموا أنه جامع لمصالح العاجلة والآجلة ، فدخلوا فيه أفواجا والتزموا شريعته المادلة ، فقو انهنه جارية على الماوك والماليك ، والمظاء والصماليك فلا محاباة ولا مفاضلة ، فالصفير محترم الكبير ، والسكبير برحم الصفير ، والمسأمور يظلب حقه من الامير ، فأكرم بها من مساواة ، وأعظم بها من مماثلة ، وفي نصف قرن صار المسلمون بحكون مشارق الارض ومفاربها بهذا القانون ، حتى إذا ظهر الخصام والحجادلة ذهبت رجعهم ، وضاق فسيحهم ، وكانوا أمة مماسكة فصاروا أمة متخاذلة وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم يذبيهم عاكانوا يفعلون »

جاء الدين بخير كشير ، وخبر ما جاء به التوحيد والاتحاد ، فالممبود واحد والعبادة واحدة والقانون واحد والقبلة واحدة لسائر العباد ، وبد الله مع الجاعة ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، ومن يضلل الله فما له من هاد ، والمؤمنون كالبنان أو كالبنيان بشسد بعضه بعضا ، فاعتصموا بحبل الله جميها واتبعوا سبيل الرشاد ، ولا تفرقوا فتفرق بكم السبل عن سبيل الله ويشمت بكم الاعداء والاضداد ، وأطيموا الله والرسول وأولى الآص منكم في كل بلاد ، ولا تفازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم ، وإن تفازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم ، وإن تفازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم ، وإن تفازع من بعد ما جاءتكم البينات فان الله عز وجل بالمرصاد دومن يتوكل الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الفالبون »

وهظ النبي ﷺ أصحابه موهظة وجلت منها القاوب وذرفت منها الديون ، فقالوا يارسول الله كأنها موعظة مودّع ، فأوصنا أبها الآمين المأمون ، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشى ، ومن يعيش منكم فسيرى اختلانا كثيرا ، وما قوله ﷺ بحديث الاوهام والظنون . وقال أيضا : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بمدى ، مُعضَدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونموذ بافته من الضلالات واضطراب الشئون ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق أبها المؤمنون ، وكا تمكونوا يولى عليكم وأهالكم عمالكم ، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلة سبقت من ربك لقضى بينهم فيا فيه مغتلفون »

لقد فرض الله قارطة السمع والطاعة على الرهية أجمعين ، وفرض عليهم المدل والحكم الحق وأن ينظروا إلى الناس نظر الآباء إلى البنين ، وأن يأخذوا بكتاب الله و لا يتعدوا حدود الله ، محلين ومحر مين ، وآمرين وناهين ، ومطبقين لما جاءت به الشريعة من الاحكام والقوانين ، قائمين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم والوالدين والاقربين ، لا يرحون إلا الله ، ولا يخشون إلا الله ، ولا تأخذه في الحق

لومة اللائمين ، فان هم أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فلا عدوان إلا على الظالمين ، ولو بنى جبل على جبل لدك الباغى منحا وعلى الباغى تدور الدوائر ولو بعد حين ( فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل لهم ، فأثر لنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كاثوا يضقون)

إذا عرف الناس حق بمضهم على بمض وأخذوا بالحلال وتركوا الحرام ، وتماونوا على البر والتقوى ولم يتماونوا على الإثم والمدوان ومخالفة الاحكام ، ساد الامن والامان وحصلت الراحة والاطمئنان ، وغبط الكفار أهل الإسسلام ، وإذا أطم الطمام وأفشى السلام أوأطيع الإما وعم النظام وتبودل التقدير والاحترام ، عاد لنا بحدنا ورجماً عزنا وعظم أمرنا وذاع ذكرنا ، فلا نذل ولا نضام وإذا تمكم فينا الموى وتفرقت بنا الاهوا، تفرقنا أيدى سبا ، وكان بمضنا عونا على بمض كا تراه في هذه الآيام ، وأبن نحن من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : إنا لا نستمين على أمرنا هذا بمشرك ، وعبد الله لا يستمين بمابد الاصنام ( فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك مم الكافرون)

هل من سامع مطبع فيعمل بالقرآن ، وهل من مجد فى عبادة الله وخدمة الآوطان ، وهل من أناس يتناجون بالبر والتقوى ولا يتناجون بالإثم والمعدوان ، فنوحد أممانا وتجمع شملنا وتمير أهلنا وتحفظ بلادنا من الاهتداء والطنيان ، فصحة وعلم وزراعة ، وتجارة حرة وصناعة نافعة ، واستخراج لما فى الارض من معادثها بلاكسل ولا توان ومن كان مع الله كان الله معه بالنصرة والمون فى كل زمان ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تفلحون )

قال رسول الله عَيْمَا الله عَلَيْمَا و على و مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعينها ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ) رواه البخاري ومسلم .

وفقنى الله وإياكم لما برضيه ، وجنبنا الوقوع فى معاصيه ، وأجارنا من مخالفة أوامره ونواهيه ، والله تمالى يقول دإن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينعي عن الفحشاء والمنكر والبغى يمظكم لعلكم ثذكرون »

### الخطبة الثالثة والعشرون

#### فى التربيسة والتعليم

الحمد لله الذى فرض على الآباء والامهات حسن تربية البنين والبنات ، وجمل الاولاد والاحفاد والزوجات والاخوة الصغار والاخوات أمانة فى يد القائمين عليهم من جملة الامانات ، يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات والمحرمات وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد الممات والله تمالى يقول (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات)

نحمده تمالى ونستنفره لذنوبنا إنه كان غفارا ، ونسأله العفو والعافية وأن يحددنا بأموال وبنين وأن يجعل لنا جنات ويجعل لنا أنهاراً ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحد فالكم لا نرجون لله وقاراً وقد خلفكم أطواراً ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الداعى إليه جبراً وإسراراً ، والمنزل عليه قوله تمالى (يا أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) والقائل مَن الله الله والمد من كسب الوالد ، وبعض الماس لا يزيده ماله وولده إلا خساراً ، الهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات ، والمنقذ من الضلالات ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه القادات ، وعلى التابعين لهم بإحسان في العادات والمبادات .

عباد الله ،من رزق المال والولد فقد رزق خيرا عظما، ومن شكر الله على نسمته زاده منها وكان الله شاكراً علما، ومن صرف نسمة الله فى معصيته سلبها عنه وأذاقه عذابا أليما، وماكان الله ليفير نعمة أنعمها على قوم حتى يفيروا ما بأنفسهم وكان الله عزيزاً حكمًا ، يهب لمن يشاء إفائاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوَّ جهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيا ، ومن أدب أولاده وأحسن تربيتهم كان شاكراً لانعم الله مستوجباً للمزيد منها ، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علمها . وأيَّ فضل على الإنسان بعد الإسلام أكبر من أن يبارك الله له في أولاده البنين والبنات .

عليك أبها المسلم حق واجب لله لا تؤديه إلا إذا تمسكت بالدبن ، ومن حقه عليك أبها المسلم حق واجب لله لا تؤديه إلا إذا تمسكت بالدبن ، ومن حقه عليك يتكففون الناس أو يقبعون من لا خير فيه من المصاة والفاسقين ، ولا مجوز الله أت تعركهم هملاً أو تضع لهم الحبل على الغارب فيقودهم إبليس وتسوقهم الشياطين ، ومن حقهم أعليك أن تعلمهم وتطمعهم من الحلال الذي ورثته أو وصل إليك بكد الحين وعرق الجبين ، ولا تعلمهم ظاهراً من الحياة الدنيا وتتركهم بأمم الدين جاهلين ، وفي الواجب مقصرين ، وبالحرام متساهلين ، وفي هوة الفساد ساقطين ، فاتما هم رهيتك وأنت راهيهم المسئول عنهم ، كما في الحديث الشريف عن الصادق الأمين ، والله وأنت راهيم البراهم ( إني جاهلك قاباس إماماً ، قال ومن ذريقي ? قال لا ينال عمدى الظالمين ) (وما يستوى الاحياء ولا القال ولا النور ولا القال ولا النور ولا القال ولا الما ولا النور ولا القال ولا الما ورو ما يستوى الاحياء ولا الاموات )

بمض الناس لا يهمه من بنيه إلا أن يكونوا موظفين أو تجارا ، أو محترفين يكتسبون المال ولو كانت الحرفة طبلاً ومزماراً ، وطنبوراً وأوتاراً ، ولا يبالى بهم إذا جموا المال أصالحين كانوا أم أشرارا . وقديما قيل : أشبع ولدك وأحسن أدبه ، والجمع له أدباً ولا تكسب له ذهباً . والابناء ورثة آبائهم طبائع وآثارا ، وكا تحب أن يكون أولادك فكن أنت إقبالا وإدبارا ، واقلالاً وإكثارا ، فاتما الولد سر أبيه (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم وعان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ) والكافر لا يلد إلا فاجراً كفاراً إلا من هداه الله ، وذلك من آبات الله ، وله ، والمادات .

تخدوا لنطفكم أبها الآباء ولا تضموها إلا في الأكفاء فان العرق دساس ، واختيار الامهات الصالحات لبناء الآسرة الكريمة والعائلة الشريفة يعد يمثابة القواعد والاساس ، والآم مدرسة البنين الاولى ، يتلقون فيها الخير والشر ويتخرجون منها يما كعب لهم من فائدة أو إفلاس ، ومن مزيد الآسف انك لا نرى إلا سوء تربية وقبيح تنشئة وذهاب أخلاق وفساد أذواق في كثير من الغاس ، يسمع الوالد فاحش القول من ولده وبراه على جانب عظيم من الفساد فلا ينسكر عليه ، وقد إلا يرى في صفيمه من بأس ، أقيجوز شرعاً أو عادة أو عقلا أن نميش كا تميش البهائم ولا نفكر إلا في الطمام والشراب والهباس ، يضيع منا الخلف ما ورثه من السلف ، وفقطل عادات أعدائها على تقاليد آبائها ، لقد ضعف الرجال وكاد يكون اليأس ، ووالله ما تتع مسئولية الابناء إلا على كواهل الآباء والامهات .

كل مولود يولد على الفطرة فأ بواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، وها بر فمان الولد أو ينجسانه ، وكما بر يدان ينشأ الولد فقد يطهرانه أو ينجسانه ، وأخوف ما يخاف على الصغير سكوت مربيه على قبيح فعاله وفحش لسانه ، وإعطاؤه ما يحب واستغراقه في العمب وتفضيله على إخواه ، ومرافقة الاشرار في الشارع والدار ، وعن المرء لا تسألوا إلى لكن إسالوا عن أقرائه ، وقبيئة التي يعيش فيها المرء أثرها في إسامته وإحسسانه ، ومعلمه الناصح يستطيع بهذيبه ورفع شأنه ، وإنما الطفل إشاشة بهضاء ينقش المربى ما يشاء عليها من ألوائه ( ومن يضلل الله فلا هادى له ) ونعوذ بالله من ألوائه ( ومن يضلل الله فلا هادى له ) ونعوذ بالله من ألوائه ( ومن يضلل الله فلا هادى له ) ونعوذ بالله من

ما بال أولادنا لا يعرفون من الدين إلا أنه حائل منيع بين أهله وبين العلم والمدنية ويظنون أنه لا يتفق والسياسة والامور الاجتاعية والمصالح الدنيوية ، ما بالهم لا يريدون إلا حياة الإباحية ، ومضاهاة الام الاجتبية والشموب اللادينية يتشيهون بساداتهم الفربيين ويقلدون قادتهم الاوربيين في سفاسف الامور والاخلاق الدنية . فشرب الخور ومشط الشمور وتذبيق الثياب ورشها بالعطور أ، والسترة والبنطلون

والقيمة وحلق الذقون، تعدّ والناشئة النبية حضارة ورقياً وثقافة عصرية ، ومخالفته جود ورجمية ، فضاوا السبيل وأخطأوا الطريق ، وغنهم الدليل وأخطأهم التوفيق وكذاك يفل الجاهلون والجاهلات . تحب أولادنا وثريد لهم الخير في كل حين ، وننفق على تعليمهم المال الكثير ، حاضرين وغائبين ، فنحضر لهم المعلمين ، وترسلهم كل يوم إلى المدارض مبكرين ، ونبعثهم إلى الجامعات والكيات في أعمى البلاد رغبة في العلم الذي يصيرون به أعضاء عاملين ، فيعود أكثرهم خائبين ، وعن الحق فاكبين ، ومن فاز منهم بشيء خرج عن الفضيلة والدين ، وصار نقمة على البسلاد والاهلين ، بهزأ بالمواطنين ، ويسخر بالمساكين ، فتراه من ضلال وسخفه متبختراً في مشيه وشامحاً بأنفه ، محاول خرق الارض برجلية ، وأن برفع الساء بيديه ، ويرى نفسه من المظاء والاساطين ، وإنما هو جاهل مفتون أصابه الجنون ، أينا توجهه نفسه من المظاء والاساطين ، وإنما هو جاهل مفتون أصابه الجنون ، أينا توجهه نفسه من المظاء والاساطين ، وإنما هو جاهل مفتون أصابه الجنون ، أينا توجهه لا يأت يغير ، ولو كان من أشرف المائلات .

قال رسول الله ﷺ « من عالم علماً فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل » وقال ﷺ « من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوَّجهن وأحسن إليهن فله الجنة » وقال ﷺ « من ربى صغيراً حتى يقول لا إله إلا الله لم محاسبه الله »

وقال عليه الصلاة والسلام « ما تمل والد ولده أفضل من أدب حسن » وقال أيضا « اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » وكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم ليعلمهم الآداب . وكان يحمل الصبيان في صلاته ، وهو سيد الكائنات وأشرف المخاوذت .

## الخطبة الرابعه والعشرون

#### فى السفور والحجاب

الحمد لله العظيم شأنه ، العزيز سلطانه ، الدائم بره وإحسانه ، تحمده تعالى جعل الحياء شعبة من الإيمان ، ومن لاحياء لا فناقص إيمانه ، وفشكره عز وجل أص المرأة بالحجاب والنزام الآداب ، وعليها يقوم أساس البيت وبنيانه ، وهي من الشرف عنوانه ، ولجحد أسرتها ترجانه ، وندوذ به إنبارك اسمه أن يحيف رجال زماننا وفسوانه ، عن تعاليمه العظيمة وطريقته المستقيمة ، وما جاءت به سنة نبيه وقرآنة ( وأن هذا صراطي مستقها فاتبدوه ولا تتبعوا السبل فتفر ق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حفظ حق المرأة وأعلى قدرها ، وجل الحياء شطرين بين الرجال والنساء ، وما أسعد الحياء إذا حفظت المرأة شطرها ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله أصلح من هدنه الامة أمرها ، وأظهر العالمين فخرها ، ودلما على الله يمكارم الاخلاق ، وما ترك خصلة من الخير إلا ذكرها ، ولا خصلة من الخير إلا ذكرها ، ولا مناأله والمرأة استمطرت ثم خرجت فحرت على قوم ليجدوا ربحها فعى زانية ، القائل و أيما امرأة استمطرت ثم خرجت فحرت على قوم ليجدوا ربحها فعى زانية ، الحديث ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا من الشريمة سرها ، الحديث ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا من الشريمة سرها ، وحفظوا المنساء حقوقهن وألزموا المرأة خدرها ، وعلى التابعين لهم باحسان ، الخائفين من قوله تعالى (حتى إذا أخذنا مترقيهم بالمذاب إذا هم بجأرون ، لا تجأروا اليوم من قوله تعالى (حتى إذا أخذنا مترقيهم بالمذاب إذا هم بجأرون ، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون )

أيها الناس ، كانت المرأة مهضومة مظاومة ممدودة عند كثير من الرجال فى سقط المتاع ، وكانت أوروبا وقوانينها الآئمة تسمح للآباء والازواج أن تؤجر المرأة وتعار وتشع وتباع ، وكانت شريعة الرومان تكم فم المرأة عن الضحك والكلام وتلحقها بالكلاب وضوارى السباع، وكان المرب يورثونها وبقدونها صغيرة ولا تحضر عالسهم ولا تشاركم في أى اجباع، فين جامت شريعة الإسلام وأخرجت المرأة من الظلمات إلى النور ارتفعت في إنسانيتها غاية الارتفاع، وصارت ممكلفة ومطلمةة التصرف ومشاركة الرجال في كثير من الاحكام والاوضاع، يكلمها رسول الله ويخاطبها القرآن فيبخبرها أن حملها كمل الرجال هند الله لا يضاع، ويحد لها حدوداً ويفرض لها فروضاً ويحفف عنها من الاحكام ما تمجز هنه رقة المواطف وضمف الطباع، ويأمرنا بحسن معاملتها ويقول لنا ﴿ إِن الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنماً وهات، والجنة تحت أقدام الامهات، وخيركم خيركم الأهله، واستوصوا بالنساء خيراً . وكذاك م الإسلام شأن المرأة وتتبعه المدنية في سائر البقاع (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون)

أى شىء تريده المرأة بعد هذا وقد نطق القرآن العظيم بقول اقد جل ذكره (ولهن مثل الذى هلمهن بالمعروف وقر جال عليهن درجة والله عزير حكيم) وأى شىء بريده أدعياء المدنية وأتباع الشيطان الرجيم ، من تحرير المرأة والخروج بها عن الصراط المستقيم . أيعدون الحجاب ولبس الجلباب هضاً لحقها وحكماً برقهاء وكذلك بدهى كل أظك أثيم . إن المبالغة في سترها بالنزام خدرها وكتم سرها لهو منتهى سعادتها وغاية صونها ها يريد بها الفاحش الزنيم ، وإذا اختلط الرجال بالنساء واجتمعوا في المجالس والاندية ، والاسواق والمعامل فعليك يادنيا العنا وعلى الاخلاق ، سلام قولاً من رب رحيم . وهل أوقع الناس في البلاء وساقهم إلى النناء إلا ظهور الزنا واختلاط الرجال بالنساء ، والجهل مع العفاف أبر عند الله من هذه التعاليم . وما تفسد الاخلاق في أمة إلا وسقط كيانها وأذاقها الله لباس الخوف والجوع والمذاب الاليم (وقل قذين لا يؤمنون اهماوا على مكانتكم إنا عاملون ، وانتظروا إنا منتظرون)

كذب وزور ما يدعيه محرر المرأة وأنصار السفور ، وفتنة ما يسوقونها إليه من

مشاركة الرجال فى معات الأمور ، فحالمن وللمحاماة والقضاء وميادين الرياضة ومستحات أهل الفجور ، وماذا يسنع الرجل بالمرأة إذا لم يكن له بالمعروف عليها نفوذ ولو كانت من الحور . ولربات الحجاب مع أزواجهن فى الاكواخ حياة هى أسمد من حياة السافرات فى القصور ، ومتى تكشفت المرأة فى الاسواق والشوارع والمجتمعات العامة غاض ماؤما وذهب بهاؤها ، فحل بها الدبور ووقعت فى الويل والثبور ، وإذا صافحت ومازحت تساهلت بعرضها وتسامحت ، فكانت عليها لعنة الناظر والمنظور ، وكانت محالفة لقول الله تعالى فى سورتى الاحزاب والنور ( يا أيها النبي قل الازواجك وبناتك ونساء المؤمنين أيدنين عليهن من جلابيبين ذلك أدنى أن أيما رئيتهن وتوبوا إلى الله جيماً أبها المؤمنون لعلم تفلحون )

يا أيتها المسلمة الممتزة بشرف الإسلام والإيمان هل أنت عاملة بأواص دينك ومتمسكة بالقرآن، أم أنت عصرية سافرة مركبها الجهل وقائدها الشيطان، ورائدها الفتنة وسائفها الهوى ومقصدها الفاحشة، وكذلك دأب النساء في آخر الزمان، فان الفتنة وسائفها الهوى ومقصدها الفاحشة، وكذلك دأب النساء في الظاهر والباطن ومؤمنة بالقلب واللسان، فلا تشركي بالله شيئاً، ولا تسرق ولا تزنى، وإياك وافتراء البهتان، فان المين زانية، والآذان زانية والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ولم تؤصر المرأة بالحجاب إلا لتصان، والاختلاط فتنة، والسفور محنة، وقلة الحياء لمنة، ونبذ بالتقاليد الدينية والعادات القومية من ضعف الكيان واحتقار الذات والاستخفاف بكرامة الاديان والاوطان، والله تعالى يقول (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون)

يا أيتها الحرة الطاهرة ذات الكرامة والمفاف ، يا ســــلالة الاكرمين الاَ ماجد ، ويا إبنة الســادة الاشراف ، لا يسترلك الشيطان والســافرات الفاجرات لمخالفة الدين وعادات الآباء والاُ مهات وجميل الاوصاف ، وما كانت النســاء المســــــات والمحصنات المؤمنات من الاسلاف ، إلا مدبرات المنازل وصربيات البنين وعليهن مع الحجاب أمر الداخلية وذلك غاية الإنصاف ، وما من اصرأة تعبد ربها وتطيع زوجها وتحفظ فرجها وتلزم بينها إلا رضى الله عنها وأرضاها ، وأمنها يوم يفزع غيرها ويخاف ، فقوى بما عليك ودعى ما ليس إليك ليكون الخير في بديك ، ولا تقصرى في الواجب ولا تسرفى في الطلب ، فإن الله يكره أهل التقصير والإسراف ، وخير الامور أوساطها ، وما جاوز شيء حده إلا وكانت نتيجته البخس أو الإجحاف ، ومن أص بالخير وقعله ، ونعى عن الشر وتركه ، طماً في الثواب وخوفاً من العقاب فهسو المؤمن حقاً ، وفيه يقول خنى الالطاف « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا معمنا وأطمنا وأولئك هم المفلحون)

من أشراط الساعة وعلامات القيامة كثرة النساء وقلة الرجال ، ومنها طلاع الشمس من مغربها وخروج الناس عن الدين وفيضان المال ، وإذا كثرت الأطاع واختلفت الآهواء ظهرت الفتنة وشبت الحرب فارها بالقتل والقتال ، فيموت الرجال وما يكون للخمسين امرأة إلا القيم الواحد ، فتنحل معقد الفضيلة غاية الاتحلال ، وما ترك النبي ويتياني فتنة يخافها على أمنه أضر من النساء على الرجال ، فهن حبائل الشيطان وأتباع الدجال ، وإذا فقدن الحياء فلا طاعة ولا امتثال ، ولا رادع لهن من فعل ولا متال ، وما ضرب الحجاب إلا لصون السكرامة والجال من عبث أهل الضلال ، والسافرة معرضة المشر بالفدو والآصال « قل للومنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزى لهم إن الله خبير بما يصنعون »

 وسربه ، والمرأة أحبولة الشيطان يصطاد بها الرجل فيهلكه بحبها ويفتها بحبه ، فاذا رأته واجتمعت به خرجت بعد عن الآداب والحياء ، وشغلته بنفسها عن دينه وكسبه ، وما أمر النساء بملازمة البيوت ، وأن بدنين عليهن من جلابيبهن ويضربن بخسرهن على جيوبهن إلا انقاء الفتنة وحذراً من الشراء وما أخطر الرجل على المرأة وما أملكا الله د فإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) ولا تدخلوا عليهن البيوت إلا مع الازواج والمحارم ، ومن حام حول الحي يوشك أن يقع فيه ، والمؤمن لا يتجاوز حد الله ولا يقف بقربه « تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتمد حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتمد حدود الله فاولك هم الظالمون »

قال رسول الله ﷺ < ما من صباح إلا وملكان يناديان : ويل الرجال من النساء وويل النساء من الرجال >

وقال وَلَيْكِيْةِ ﴿ لَتَمْضَنُ أَبْصَارَكُمُ ولتحفظُنَ فَرُوجِكُمْ أَو ليكسفن الله وجوهكُم ﴾ وقال وَلَيْكِيْةِ ﴿ لَمْنَ يَطْمِنَ فَى رأس أحدكُم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لاتحل له ﴾ وقال أيضاً ﴿ صنفان من أهل النار لم أرهما ﴾ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات بميلات ماثلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ربحها و إن ربحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ﴾ والله تعالى يقول ﴿ والقواعد من النساء اللابي لا يرجون نكاحاً فليس علمهن جناح أن يضمن ثيابهن غير متبرجات بزينة و إن يستمفنن خير لهن والله سميع علم ﴾

# الخطبة الخامسة والعشرون

#### في آفات السيان

الحمد لله الذى لا يقول إلاحقا ، ولا يمد إلا صدقاً ، ولا يأمر إلا رفقا ، فعابده يمز ويرق ، وجاحده بذل ويشقى ، نحمده تعالى تعبداً ورقا، ونشكره عز وجل عملاً وفطقا ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك تقديراً وخلقا ، وجل تدبيراً ورزقا ، ونعوذ به من القيل والغال وسوء الحال وقضول الكلام وفتنة الشيطان الرجيم .

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله سيد الخلق طرا، وأشهرهم ذكراً وأرفعهم قدرا، وأشهرهم ذكراً وأرفعهم قدرا، وأعلم مكانة وأقدسهم طهرا، وأعلهم سراً وجهرا، وأطوعهم لله نهيا وأصرا، قد خاطبه ربه في الذكر الحكيم بقوله تعالى « ولا تطع كل حلاًف مهن، همّاز مشّا، بنميم، مُمَّاع للخير معتد أثبم على بدذلك زنيم،

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير الآنام ، عنوان الشرف ومسك الختام ، والقائل مَثَيِّلَاتِهِ « لا يدخل الجنة تمام »

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولى النهي والاحلام ، وعلى التابعين لهم باحسان فى حفظ اللمان : " كنادم أفضل صلاة وسلام ما دامت الليالى والآيام ، وعلينا ومعهم وفيهم يند، جد ، را كرام «ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء علم »

عباد الله ، آفة الإنسان من انفرج واللسان ، والمؤمن ليس بطمّان ولا مغتاب ، ولا نمام ولا نمام ولا نمام ولا نمام ولا مفتر بهتان ، وليس مكداب ولا زان ، ومن حفظ ما بين لحييه و فخذ به فقد فاز بالأمان والنجاة من الشيطان ، واستحق الفمان بالجنة والرضوان ، في قول سيد ولد عدنان مِثْنَائِيْنَ « من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الجنة »

فا أسهل العمل وما آعظم الاجر يا أهل الإيمان، والله تمالى يقول فى محكم القرآن « يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يفتب بعضكم بعضا، أبحب أحدكم أن يا كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وانقوا الله إن الله تواب رحيم »

الغيبة والنميمة داءان عضالان منتشران في الأسواق بين الشيوخ والشبان، وحتى في بيوت الله ومواضع الصلاة تسمع بعض الناس وقد أطلق السان، في تمزيق أعراض المؤمنين بالغيبة والبهتان، ونقل الكلام من فلان إلى فلان بقصد الافتتان وما ينم ولا يغتاب إلا خبيث النفس أو جبان، تقيل طبعه على الناش خفيف عمله في الميزان، يفاف منه الكريم كما يمفاف من الثعبان، ويطعثن إليه الله م لأنه شيطان يغرق بين الاخوان ويفعل بين الاصدقاء والخلان عمل النار في الحشيم « فإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستمذ بائة إنه هو السميع العلم »

الثمام من الذين يسمون في الآرض فساداً ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين، وهو معدود من السحرة هند كثير من المفسرين، يفرق بين المرء وزوجه و رباعد مابين الآباء والهنين، فقلبه خبيث، ولسانه حاد الحديث، وطالعه مشتوم، وصنيعه مذموم، وحمله مما تعجز عنه الشياطين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ورُجك الحرث والنسل، والله لايحب الفساد، ولا يصلح الله على المفسدين، ذنوبك أبها الثمام عظيمة، ونفسك لثيمة، وأبه جريمة هي عند الله كالتميمة، فنموذ بالله من القيل والقال وفتنة المخامين، الذين لا يعيشون إلا في الماء المكر، ولا تطيب لهم المجالس إلا بإغراء العداوة بين المسلمين، أولئك هرار الخلق عند الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين « ربا لا تجملنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إلك أنت العزيز الحكم، »

من لوَّث ماه بالكذب والنميبة و لنميرة والسباب ، فقد أكل لحوم الماس ، ولغ

فى أعراضهم كما تأكل الجيف وتلغ فى الدماء جائمات الكلاب، وكم فى السنة والمكتاب من الوعيد بسوء المصير والمآب، لكل أقك أثيم أو مشاء النيم أو مفتر كذاب، وجميع هسند الخصال مذمومة باتفاق أهل الآديان وخارجة عن الفضيلة والآداب، والمؤسف أن أكثر المتخلةبن بها من المسلمين المؤمنين بالتواب والمقاب، وأبعد الناس عن هذه الآوصاف هم الكفار من المشركين وأهل الكتاب، فنبئوتى أبها السامهون من الشيب والشباب، لماذا لا نعمل بتماليم ديننا ولا نتخلق بأخلاق نبينا، لقد ذهب الرشد والصواب، وأصبحنا نقول مالا نفعل، ونشتمل بالقسور وغيراً يتمتمون بالقباب « ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لسكم عدو مبين، وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم،

مجالسنا فى الاسواق والآندية والقهوات ومبارز القات لا نسم فيها إلا لغواً وتأثيا، ولا نرى فيها إلا أناكاً أثيا، فيالها من كلات تضج لها الارض والسموات سفاهة وفحشاً، وألسنة تنهش الاهراض نهشا، وجوه لا تستحى، وقلوب لا تحشى، ومن لم يستح فليصنع ما شاء، فما تنفع العظات ولا تؤثر الآيات البينات فى من مات، آه على الامهات والبئات، والاخوات والزوجات من ألسنة السفهاء المستخفين بالآداب والكرامات، المتساهلين بقول رسول الله والله السبع الموبقات، وقد عد منها قذف الحصنات الفافلات المؤمنات لمنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظم،

أليس من العار أن ترى رجلا فه الحية وسبحة وعمامة ، فتحسبه شيخا وقوراً ، أو عالما مشهوراً ، حتى إذا سمعت كلامه ، سمعت خلاعة وبذاءة ، وثرثرة والثامة ، والعالم قد هيأ السباب أوراقه وأقلامه ، وجر د من لسانه حسامه ، وأصحاب الجرائد يرسلون من الكلام سهامه ، على المصلحين وأصحاب الكرامه ، والانذال والسفهاء يستطيلون في أعراض الفقهاء وأهل الاستقامة ، تلك أشراط القيامة ، فهل من توبة

أو طلب السلامة قبل حلول الندامة دولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظيم )

قال رسول الله وَيُلِيِّينِ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » وقال وَيُلِيِّينِ « رحم الله اسم، قال خيراً فغنم أو سكت عن شر فسلم » وقال وَيُلِيِّنِ « وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » وقال وَيُلِيِّنِ « الربا إثنان وسبمون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه ، وإن أربي الربا استطالة الرجل في عرض أخيه » ومن عليه الصلاة والسسلام بقبرين جديدين فقال « إنها ليمذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدها فكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستبرى، من البول » وقال عليه الصلاة والسلام « النميمة والشنيمة ، الحية في النار » والله تعالى يقول « يا أبها الذين آمنوا لا تقبموا خطوات الشيطان ومن يقبع خطوات الشيطان ومن يقبع خطوات الشيطان ومن يقبع خطوات الشيطان فا نه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى من أحد أبداً ولكن الله يزكى من يشاه والله محميم علم »

### الخطبة السادسه والعشرون

#### 

الحمد أنه على نعمه التي لا تعدى وعلى إحسانه الذي لا يحد، صاحب الفضل العظيم على كل أحد، عود نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من شر النفائات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد فعليه المعتمد وإليه المستند ومنه المستمد، وله الحلد هو حسى ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ١٠.٠ النسل وفوله الفصل ، قال تعالى في سورة النحل: إن الله يأس فالعدل ، م أن أن تباغضوا ولا تعاملوا في سورة النحل: والخيانة والزور والمطل ، ونشهد أن سيدنا تتمداً عبده ورسوله الاحل ، بعثه ربه بالحفيفية السمحة والدين الدهل ، فجاء بما لا مخالف العقل ولا يباير صحيح

النقل ، فأكرم بسيمد الآولين والآخرين من بشــير ، وأعظم يخاتم النبيين والمرسلين من نذير .

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الكامل فى الحسب والفسب ، والراق إلى ممالى الرتب ، والصادق المصدوق فى العجم والعرب ، والقائل و الحسيد الما والحسيد الما المسيدياً كل المسينات كما تأكل الغار الحطب . صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه المتحببين إلى الله بأ فضل القرب ، وعلى التابعين لهم بإحسان فى ظهارة القلوب وسلامة الصدور وكال الآدب (إن الذين آمنوا وهماوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحمها الاتهار ذلك الفوز الكبير)

عباد الله: داه الحسد من أعظم الادواه ، والابتلاه به من أعظم البلدى ، يعمل صاحبه على الدعوى ، وببعده عن التقوى ، وبركبه الاهواء فيضل وبغوى ، يضيق صدره وينفطر قلبه بنعمة الله على أخيه ، فيعانى من البؤس واللاواه ، مالا يستطيع أن يبث ممه حزن ولا شكوى ، إلا إلى شيطانه الخبيث ، و نفسه الامارة بالاسواء ، ويعتقد أن الذى خلق فسوى ، لم يحسن القسمة فى أولاد حواه ، نخيره قليل وشره كثير ، ولسانه طويل ونظره قصير .

قاتل الله الحسود لا يفعل الخير ولا يحبه لمباد الله ، وإذا رأى نعمة الله على عبده ضاقى بها فرعا وتمنى زوالها عنه قاتله الله ، وما أوقع الشيطان فى معصية الله إلا حسده لآدم وامتناعه من السحود بعد إذ أصره الله ، وما حمل قابيل على قتل هابيل إلا حسده لاخيه حين تقبل منه الله قربانه الذى أراد به وجه الله ، وجانته ورضاه ، وما منع المشركين من الدخول فى هذا الدين إلا حسده لرسول الله ، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، أفل مجيد الله من برسله إلا محد بن عبد الله، وما حل أهل الكتاب على كراهة الإسلام وصرف المسلمين عن كتاب الله والإيمان بسيد رسله وخاتم أنهيائه إلا قوله تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو بردونكم

من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تمين لمم الحق فاعفوا واصفحوا حتى بأتى الله بأمره إن الله على كل شيء قدير )

المسسود لا يسود ولا يبلغ المقصود ، يقتل نفسه بهده ، ويؤجج في صدره نار الخبث التي لايشعر بها المحسود، ولا ياك يملك خزائن الارض لامسك خشية الإنفاق والإنسسان جعود ولربه كنود ، وعدو المرء من يعمل بعمله ، سواء في ذلك السيد والمسود ، والقريب والبعيد ، والوائد والمولود ، وأكثر ما يكون الحسد بين العلماء وأهل المناصب العالية والرتب السامية في هذا الوجود ، ولسكل فضيلة حد محدود ، ولا العلم فضله ممدود ، وشرفه مشهود ، ولذلك يتنافس فيه المسلمون والمشركون ، والنصارى واليهود ، وكل يريد أن يكون فيه صاحب القدح المعلى والمقام المحمود ، ولذلك يكتر الحسد بين أهله ، وما يعلم نيات العباد إلا ربهم المعبود ( والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير )

الحاسد لا ينظر إلا شزراً ، ولا ينطق إلا كفراً ، ولا يضمر إلا غدراً ، ولا يسل إلا شراً ، ولا يدير إلا مكراً ، ثوبك الجديد لا يرضيه ، و نملك البراقة تؤذيه ، وإذا راك صحيح الجسم طلمت له الصفراء ، وعاداك سراً وجهراً ، فإن كنت عالما قال هذا جاهل لا يفهم عرفاً ولا نكرا ، وإن كنت صائما لم يقم لك وزنا ولم يعرف لك قدرا ، وإن كنت المماملة ، فسبحان الله كيف أثرى ، قدرا ، وإن كنت تاجراً قال هـ ذا خائن وسيء المماملة ، فسبحان الله كيف أثرى ، وجلة إلقول إن الحاسد ميسر العسرى لا يعرف حداً ولا شكراً ، وما تنفع فيه المواهظ عذراً ولا نذرا ( وقالوا لو كنا نسمع أو نمقل ما كنا في أصحاب السمير ) فاعترفوا بذنهم فسحاً الإصحاب السمير )

بضاعة الشيطان خمسة أصناف ببيمها من قوم معروفين ، وهى الحسد وأهله العلماء ، وأهل العلماء ، وأهل العلماء ، وأهل الاندال والسفهاء ومن الحرفة الواحدة ، مسلمين وغير مسلمين ، والكبر رأهله الاندال والسفهاء والعظاء لا خير فيه من المحتقرين عند الله والناس أجمعين ، والجور وأهله الملوك والعظاء والامهاء وأعوائهم من الفسقة الظالمين ، والكهد وأهله المساء والفهماء من الوشاة

والتمامين، والخيانة وأهلها التجار والساسرة، ونعوذ بالله من شر الحاسسدين والمتكبرين، وأهل الجور والكيد والخائين، وبنست البضاعة بضاعة الشيطان، ويا ندامة المشتريين، وفي الجسد مضفة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب، كما يقول الصادق الامين( وأسر وا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)

ما فرق الناس شيماً ولا صيرهم أحزاباً متباغضبن إلا الحسد والحاسدون، وما ظهر الخلاف بين المسلمين حتى ذهب مجدهم وضعف جندهم واستبيح حدهم إلا حين ظهر فيهم الحسد وكثر المتنافسون، واستخفت الرعية بملوكها وأسمائها وخرحوا عن الطاعة، ورأوا أممة الله عليهم فقالوا هذا لا يكون، وعز على ولاة الامور والرؤساء أن يتمتع الرعية والمرءوسون بما رزقهم الله من الخير، وقالوا لهم كيف تعيشون ومن أبن تأكلون. وقال بعضهم لبعض نحن أحق بالملك منهم، وكذلك قال الأولون، وخاف الفضاة والفقها والكتاب والمدرسون على وظائفهم التي يهما يعزون وعليها يمتمدون، فديركل منهم الكيد لصاحبه، والمخذوا الدين هزؤاً ولعبا، وجعلوا العامة بضاعتهم التي يها يتجرون، وفيها ببتاعون ويشترون، وسوف ينبثهم الله يوم القيامة عاكانوا يصنعون (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون). (ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض وما لكم من دون الله و كله عن دون الله من دون اله من دون الله من دون اله الهم من دون الله من دون اله من دون اله كمن دون الله من دون الله من دون الله من دون الله من دون اله من دون الله من دون الله من دون اله من دون اله من دون الله من دون اله دون اله من دون اله د

هوِّن على نفسك أيها الحاسد واسأل من الله الجواد الكريم ، أن يعطيك من فضله المظلم وجوده العميم ، مثل ما أعطى أخاك من صحة وعافية وحاه عريض وملك كبير وعلم كثير وأولاد بررة ومال جسيم ، واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، وطب نفساً وقر عيناً بقسمة الله وقضائه وقدره فانه عزيز حكيم . وفي الحديث القدسى : إن من عبادى لفتيراً ولو أغنيته لكفر ، وإن منهم لفنيا ولو

أقترته لكفر . فسبحانه من ملك عظم ومدير حكم ، ومصير هذه الدنيا إلى الزوال فعلام يتحاسد الناس فيها وهم يملون أن متاهها قليل ، وإنما هي كالسبيل إلى نعيم مقيم أو عذاب أليم ، فلا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يحمل بعضكم على بعض حقداً ولا يضمر له فشا ، والله بما تعملون علم (إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر مهم ببالفيه فاستمذ بالله إنه هو السميع البصير)

قال ﷺ « دبُّ إليكم داء الامم قبلكم الحسد والبفضاء هي الحالقة ، لا أقول حالفة الشعر ولكن حالقة الدين »

وقال عَلَيْنِيْنَةُ ﴿ كَادَ الْفَقَرِ أَنْ يَكُونَ كَفَراً ، وَكَادَ الحَسَدُ أَنْ يَعْلَبُ الْقَدَرِ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ سيصيب أمتى داء الأمم : الآشر ، والبطر ، والتكاثر ، والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي » وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ الحَسَدُ يَفْسَسَدُ الْإِيمَانَ كَمَا يَفْسَدُ الصَّبِرُ الْمَسَلِ ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لا حَسَدُ إلا في اثفتين : رجل آثاه الله هذا الكتاب فقام به آناه الليل وآناه النهار » . ﴿ ثُم أُورِثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم طالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الكتاب الله ذلك هو الفضل الكبير)

## الخطبة السابعه والعشرون

#### فى الكبر والتواضع

الحمد فه الكبير المتمال ، رب السموات والارض وما فيهن والعالم بكل حال ، سبحانه جمل الشكيرين الهوان والإذلال ، سبحانه جمل الشكيرين الهوان والإذلال ، ولهم فى الآخرة السلاسل والاغلال ، يوم يسحمون فى النار على وجوههم وتأخذهم الملائكة من ذات اليمين وذات الثمال ، يوم ترى الذين كذبوا على الله وحوههم مسودة أليس فى جهتم مثوى للمتكهرين .

نحمده تعالى تفرد بالسكير والعظمة ، ومن فازعه فى شىء منها قصمه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيا نقضه وأبرمه ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبسه ورسوله الذى اجتباه فأكرمه ، وأمره بإهانة المتكبرين ومن شرهم عصمه (يا أبها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فحا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين)

اقمهم فصل وسلم على سيدنا محمد البدر الطالع ، والسيد المطاع المتواضع ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن باحسان يتابع ، وعلى كل مسلم ومسلمة ، وسامع وطائع ، وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحين .

هباد الله: من تكبر أذله الله ومن تواضع رفعه الله ، والمتكبرون يبعثهم الله يوم القيامة على صور الدر يطأع الناض بأقدامهم لحقارتهم على الله ، وهم فى عرصات القيامة شرار الخلق عند الله ، وأهل النار كل جعظرى جواظ مستكبر ، يظن أنه كريم على الله ، يشمخ بأنفه إذا تكلم ، ويجافى مرفقيه عن جنبيه ، ويقارب الخطى إذا مشى متطاولاً على إخوانه مترفعاً على أقرائه ، وهو أحقر من ذباب ، وأشأم من غراب ، وأذل من التراب أخزاه الله ، وسوف يصليه فار جهنم ، وذلك جزاء أعداء الله (ذلكم يما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق ويما كنتم تمرحون ، ادخاوا أبواب جمنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

ومما جاء فى وصية لتمان عليه السلام لابنه ، يقول العلم الخبير ( ولا تصمَّر خدك الفاس ولا تمش فى الارض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور ، واقصد فى مشيك والحضض من صوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحير ) ومن تماليم ربنا لهذه الآمة ونبيها عليه الصلاة والسلام يقول تمالى ( ولا تمش فى الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ) وحاشا البشير النذير أن يقول أو يفعل ما ليس له يحق مع صغير أو كبير ، وما يرفع صوته على الناس وينظر فى عطفيه ويتماظم بنعمة الله عليه إلا متكبر ، شأنه حقير، وقدره صغير ، وليس بمحسوب فى عبر ولا نفير ،

وما له عند أحد من تقدير ولا حساب له فى قليل ولا كثير، نارفق بنفسك يا مسكين وتدبر كلام رب العالمين (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

المتكبر عدو الله وعدو نفسه وعدو الناس ، يقصر فى الواجب ويدعي ما ليس فيه ، ويتشدق فى الكلام ويتأنق فى اللباس ، وإنه لتقيل فى حركته ، سكونه ، بنيض فى أمره ونهيه ، لا يحسن نهياً ولاطلباً ولا التاس ، لايف ل الخير ولا يستطيمه ولا برى أن لاحد عليه فضلا ، لو كان فى غابة الإفلاس ، وقد بمنعه الكبر عن طلب العلم والتماس الرزق لفساد دماغه وقلبه بعبث الوسواس الخناس الذي يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس (أولئك لذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس انهم كانوا خاسرين)

كيف يتكبر الانسان وأوله نطفة مذرة ، وآخره جيفة قذرة ، وهو بينها محمل العذرة ، كيف يتطاول الخبيث على العلماء وأهل الفضل ، ويزعم أنه يسرف كل شيء وهو دعى جاهل مجهول نسكرة ، تراه لاول وها فنظنه أسداً ، ثم تغيره فلا تمجده إلا بقرة ، قد امتلا كبراً وإعجاباً بنفسه ، وسمعة ورياء ولؤما وشره ، هو مثل الدخان بملا طبقات الجو وأصلا من القامات المنتشرة ، والاوساخ المبشرة ، ولو كان متواضعا لمكان مثل النحم في علوه وهو على صفحات الماء لمن نظره ، وإمك أبها المتكبر لمبنيض حتى على السفرة ، الكرام البررة ، وإذا دعيت إلى الخير قلت كما قال إبليس حتى على السمود لآدم فأبي ، فقال له ربه : ما منعك أن تسجد لما خلقت بهدى استكبرت أم كنت من المالين ? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ، قال فاخرج منها فانك رجم وأن عليك الهمنة إلى يوم الدين .

إذا ىلغ المرء أربعين عاما فقد تم خلقه واستقام أمره ، ونضج هفه ، وكان صوابه أكثر من خطئه ، وصدق قوله فعله ، وصار محترما مهابا ، يوقره جيرانه وأهله ، فان كان حليا متواضا ، نشو ثنا عفيفا طاهراً ، جل قدر ، وعظم فضله ، وإن كان سفيها متكبراً قد اجتمع على الذنوب والعيوب شمله ، كان ذاك دليلا على أنه مختال فخور ، وجاهل مغرور ، ومن خنى عليك أصله داً ك عليه فعله ، وما يستر نقصه بالكبر إلا امرى دهب عنه رشده وأودى به إلى الهلاك جبله ، وذلك الذى لا خلاق له فى الدنيا ولا يخسر الآخرة إلا مثله ، كما يقول تعالى ( تلك الدار الآخرة نجملها الذين لا يدون عاداً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين )

بعض الناس يمنعه الكبر عن الاعتراف بالجيل وحسن الصنيع ، وبعضهم يمنعه الكير عن دخول المساجد وحضور الجماعات مع الجيال والحيال والوضيع ، وبرى أن يقف إلى جانب هذا المسكين الذي هو عند الله يمقام رفيع ، ومنهم من يتكبر عن مجالسة العلماء ومصاحبة الفضلاء ومرافقة السعداء ، ويظن أنه غير محتاج إلى أدب ولا قانون ولا تشريع ، وأنّي له أن يتجنب الشر وهو فيه أو يفعل الخير توهو لا يستطيع ، لقد باء بغضب من الله ، ورجع على نفسه بالوبال والخسران الفظيع ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين )

ألا وإن الكبر قد يمنع صاحبه من الإيمان بالله واليوم الآخر ، ويحول بينه وبين الخير ، متابعة الأكابر ، وقد يحمله على الفساد فى الارض وارتكاب المناكر ، وقد يحمله على الفساد فى الارض وارتكاب المناكر ، وقد يقول المتكبر أنا خير من فلان الشاكر الذاكر ، أو العالم النائر الشاعر ، وهو لايساوى فيه قصاصة الشعر ولا قلامة الاظافر ، وقد يرى ولا مه الويل أنه هو البارز الظاهر وصاحب المجد والمفاخر ، وهو الذليل الصاغر ، والشرير الفاجر ، وفى أمثاله يقول العلم القادر ، وانتخبير بأحوال خلقه الاول منهم والآخر (وإذا قيل لهم تعالوا يستففر لكم رسول الله لووا رموسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت للم رسول الله لووا رموسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت للم تستففر للم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين )

المتكبر الغنى بزعم أنه الموكل بأرزاق العباد، وأنه الكريم المتفضل البر الجواد، والمتكبر الفقير يزهو بنفسه وهو محتاج إلى الاصدقاء والاضداد، والصانع المتكبر يظن أنه الذي يدير حركة الافلاك ويرفع الساء العاد، ويتوهم أنه الذي مسدّ الفضاء وأجرى الهواء، وبسط الارض وثبتها بالاوتاد، والمالم الفخور يحسب أنه داهيسة الرشاد، ومنقذ البلاد من هوة الفساد، والشباب المتماظم يخالون أنفسهم هم الافراد، المشار إليهم بالمهمات في الاغوار والانجاد، وجلة القول ان المتكبرين لا يصلحون لشيء من أمور المماش والمماد، وانهم لماجزون عن كل إسماد وإصلاح وإرشاد، فافعل الهم بالمتكبرين وأهل المناد، ما فعلت بقوم نوح وعاد وثمود وفرحون ذي الاوتاد (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا عما أوتوا أخذناهم بفتة فاذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظاموا والحد لله رب العالمين)

### الخطبه الثامنه والعشرون

#### فى الصبر والشجاعة

الحسد لله الذي أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، وحمل الصبر من صفات أهل اليقين ، وحمل الصبر من صفات أهل اليقين ، وحثهم عليه في محكم الذكر المبين ، بقوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا اصبروا والصلاة إن الله مع الصابرين ) وقوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون )

تحمده تعالى ونسأله العفو والعافية والهداية إلى أقوم سبيل، ونشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له أمرنا بالصبر ووعد عليه بالتواب الجزيل، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله المأمور بالصبر الجيل في محكم التغزيل، والقائل والقائل والقيائية: السلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة أك أو عليك \_ بريد عند الملك الجليل \_ والمخاطب بقوله تعالى ( فاصبر كما صبر أونوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم برون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من مار الإغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الحامد الشاكر والمرشد الحسكيم الصابر ، وعلى آله وصحبه أولى المفاخر ، وعلى التابعبن لهم بإحسان فى الباطن والظاهر ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون)

أيها المؤمنون: فضيلة الصبر من أعظم الفضائل، ومنزلة الصابرين عند الله من أشرف المنازل، وأسعد الناس من رزق لساناً ذا كراً وقلباً شاكراً وجسداً على البلاء صابراً ، وذلك هو المؤمن الكامل، ومن صبر ظفر ونال ما لم تنله الاوائل، وما يشبت فى الحروب ويصبر فى الخطوب ويقف لمصارعة الحوادث والكوارث إلاالشجمان البواصل، وبالصحب و الثبات نهون الشدائد، ويسلم المماند، وتستقيم الامور، ويعتم المناس أولئك الما الما أولئك المناه، والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون)

أثبت الناس فى البلاء وأجملهم صبراً ، أفضلهم عند الله منزلة وأجلهم قدرا ، وأشد الناس بلاء الآنفياء ثم الامثل فالامثل ، وفى ذلك أبلغ ذكرا ، وما يبتلى الله عبده بشى، إلا ليطهره من الذّوب أو يعظم له أجرا ، وما أيعرض الذهب على النار إلا ليكون نضارا بعد أن كان تبرا ، وما وقع الصابر فى مكروه إلا ويشر الله له من كل ضيق مخرجا ، ومن كل هم فرجاً ، وسيجعل الله بعد عسر يسرا ، ومن ضاق بالقدر ذرعا وسخط قصاء الله فانه الاجر وكان عاقبة أص، خسرا ، والله تبارك وتعالى يقول (السم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يعتنون)

لقد صبر نوح على قومه ألف سنة إلا خسسين عاماً وهو يدعوهم إلى الله . 'وصير إبراهيم على أبيه وقومه ، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ، حتى قال وقد يئس منهم : إنى مهاجر إلى الله . وكم لتى موسى وهارون وها الكريمان على الله من فرعون وملئه وهم أعداء الله ، وابتلى عيسى بن مربم فى ذات الله ، فقوم يقولون فيه السوء ويتممون أمه بالزنا ، وقوم يقولون إنه ابن الله . أمد نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين صاورت الله ، فقد نال منه قومه واستباحوا منه ما حرم الله

حتى قال له ربه تمالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين ودّع أذاهم وتوكل على الله ، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله . وكان العلماء الصالحون يصبرون على مخالفة قومهم ، ويتحملون من سفهائهم ما يقولون ، وإذا نسب إليهم ما يكرهون ، قالوا كما قال يعقوب لبنيه ( بل سوَّ لت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل واقد المستمان على ما تصفون)

إذا صبر العالم على القيام بمهمته في آخر الزمان ، فقد برئت ذمته وأديت رسالته وإن غضب الشيطان وأهل الطفيان ، وإذا صبر المقاتل في المهدان فتح الحصون والمماقل وصرع الاقران ، وإذا صبر المقراء على حالهم رزقهم الله الاجر والقناعة والتفرغ لطاعته وصحة الابدان ، وإذا صبر المريض وفعل ما يلزم مجل له الشفاء وفاز من الله بالرضوان وفعيم الجنان ، والوالد إذا صبر على حسن تربية أولاد ، والممناية بهم من الله بالرحسان ، وإذا صبر الطبيب على ممالجة المريض وعامله بالرفق والحنان فقد خدم الاوطان ، وأدى ما عليه لبني الإنسان (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلني إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الفرنات آمنون)

فى موقف القيامة ينصب المبزان، ويجدكل إنسان ماقدمه من الاعمال فى ديوان الاسابرين على المصائب فى الاموال والاولاد والابدان، فيتحلى لهم الله مالرحمة والحنان، ثم يصب عليهم الثواب صبا، ويقول سلام عليكم طبتم يا أهل الإيمان، ولكم على الجنة وقد رضيت عنكم جراء بما صبرتم عليه من الامتحان، فيغبطهم على ذلك الاولون والآخرون، ويقولون ياليتها قطمت أجسادنا بالمقاريض، لما يرون من فضل الله على الصابرين، كما جاء ذلك عن سيد ولد عدنان: وما يلقاها إلا الذين ضبرا وما يلقاها إلا الذين مبرا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يا أهل القرآن (والذين هاجروا في الله من

بعد ما 'ظلموا لنبوءٌنهم فى الدنيا حسنة ولاجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ، الذين صبروا وطى ربهم يتوكلون )

قال العلماء: ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة من صلاة وزكاة وصيام وقيام ، وصبر على المصية بقرك ما تشهيه النفس من سائر أنواع الحرام ، وأفضل الصبر ما كان عند الصدمة الأولى وممه الرضا والنسليم لمن يقول تعالى ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام) ومن الصبر الجيل أن تدفع بالتي هي أحسن وتعفو عن من ظلمك وتعرض عن من شتمك وأنت قادر على الانتقام ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين ، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون )

صيرك أبها المسلم يوم الفتنة وثباتك عند المحنة أمر يهون ، ولكن صبرك عند فساد الزمان وإعراض الناس عن الاديان أصعب ما يكون ، والقابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجرحين يوصف الكفار والعصاة بالعقل والدهاء ويوصف المؤمنون الاتقياء بالبلادة والتففيل والجنون . وقوفك يومئذ عند حدود الله وصيرك على أواص، ونواهيه دليل أنك من الذين يظنون أنهم ملاقوا رجم وأنهم إليه راجعون ، فاصبر تؤجر ، وابشر بمعية الله وحسن رعايته وإن خالفك الناس أجمون تال الله تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)

قال رسول الله ﷺ ﴿ إِذَا أَحْبَ اللهُ قُوماً ابْتَلَامُ فَنَ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبَرِ وَمِنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزَعَ ﴾ وقال ﷺ ﴿ إِن عِظْمِ الْجَزَاءَ مَعْ عَظْمِ الْبَلَاءَ ، وَانَ اللهُ تَمَالَى إِذَا أَحْبَ قُوماً ابْتَلَامُ ﴾ فَمَن رضَى فَلَهُ ارضا ومن سخط فله السخط ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ مَا يُصِيْبُ المُؤْمِنُ مِنْ نَصِبُ ولا وصِبُ ولا هُ ولا حَزْنَ ولا غُمِ ولا أَذَى حتى الشوكة يشاكها إلا كفَّر الله بها من خطاياه > وقال أيضاً « من أصيب بمصيبة عاله أو فى نفسه فكتمها ولم يشكها الهناس كان حقاً على الله أن ينفر له > وقال وَلَيْكِلَهُ « من أعطى فشكر ، وابتلى فصبر ، و قلم فاستنفر ، وظلم فنفر ، ثم سكت ، فقالوا يارسول الله ما له قال : أولئك لهم الامن وهم مهتدون ، وكذلك يقول الله فى مدح المصابرين (أولئك عليهم صاوات من ربهم ورحة وأولئك هم المهتدون) جعلى الله وإياكم من الصابرين، الذين هم بالله ممتصمون ، ولفضائه وقدره مستسلمون ومسلمون ( والذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجمون)

### الخطبة التاسعة والعشرون

فى حسن الجوار وحقوق الجار

الحمد أنه الذى أصممنا بالبر والصلة ونهانا عن العقوق ، وجعل حق المسلم على المسلم من آ كد الحقوق ، وجعل الحجار حقاً على جاره وإن كان من أهل الكفر والفسوق ، تحمده تعالى وبه الوثوق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الخالق وكل شيء سواه مخلوق ، ونشهد أن سهدنا محمداً عبده ورسوله الصادق المصدوق .

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمدالماطق بأفضل منطوق ، صلى الله وسلم عليه وعلى صحبه المؤدين المعقوق ، وهلى النابعين لهم بإحسان من سابق ومسموق .

عباد الله: حق الجار على جاره مؤكد بالآيات والاحاديث، وما زال حبريل يوصى محمداً عَيَّالِيَّةِ بالجار حتى ظن أنه سيشركه فى المواريث. ولا يسىء الجوار ويؤدى الجار إلا لثيم وخبيث، غاز هاز الماز مناع للحفير معتد أنيم، بكل فساد فى الارض يميث، سيره فى الخبر بطىء وسيره فى الشهر حثيث، وفيه يقول عَيَّالِيَّةِ والله لا يؤمن والله الله يؤمن الحار وما بواقه على عال شره،

كان المرب في الجاهلية والإســـلام بحمون الذمار ، ويتفاخرون بحــــن الجواد .

وعلى قدر الجار يكون تمن الدار . والإسسلام يأمر بحسن المجاورة ولو مع الكفار . وهل قدر الجار يكون تمن الدار . والإسسلام يأمر بحسن المجاورة ولو مع الكفار . وأخبث الجيران من ينتبع العثرات . ويتطلع المورات في سره وجهره . وليس يمأمون على دين ولا نفس ولا أهل ولا مال . ولا يمير من بدانية بين عرفه ونكره . قال رسول الله يتينين و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ، وقال رسول الله يتينينين و الموم من المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر السوم ، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ، واثقه »

عار عليك أيها المسلم أن تبيت تاخماً شبعان . وجارك طاوياً جوعان . وعار عليك أن تلبس الجديد وتبخل بما أبليت من ثيابك على عراة الجيران . وعار عليك أن تدميم بالطيبات من مشموم ومطموم وجيرانك يشنهون المظام وكسر الطمام ، وأنت تعلم قول رسول الله ويتياني وألا لا تعقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة » وأنه قال لا يى ذر رضى الله عنه « يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأ كثر ماءها وتعهد جيرانك »

كيف يليق بك أيها المسلم أن تقيم في بيتك الأفراح ، وفي البيت الذي بإزائك ما نم الموت والأنراح . هل تجردت من العواطف والشمور . وهل نسيت أواص الدين وعادات آبائك الأكرمين أيها المفرور . إن من حق جارك عليك أن تسلم عليه إذا لقيته ، وأن تعوده إذا مرض ، وتشيمه إذا مات ، وتسكون لاولاده بعد وفاته كاكان لهم في حياته ، وأن تقف إلى جانبه في السراء والضراء والشدة والرخاء . وفي المثل السائر « من فاته نفع إخواته ، فلا يفوتنه نفع جبرائه ، وقال رسول الله وسلما لله تعلق المثل السائر « من فاته نفع إخواته ، فلا يفوتنه نفع جبرائه » وقال رسول الله تعلق خيره بالرسول عند الله تعالى خيرهم لصاحبه ، وخير الجبران عند الله تعالى خيرهم لحاده »

حرام عليك أبها المسلم أن تنظر في بيت جارك وهو غافل أو تخونه في أهله ، ومن

نظر فى بيت جاره بغير إذه ملا الله عينه من فار جهتم . وحرام عليك أن تسمع ما يقول فى بيته فتكون جاسوساً لا يأمنك على قوله وفعله ، وإذا عجزت عن بر جارك والإحسان إليه والاعتراف بغضله ، فكف أذاك هنه ولا تضره ودعه يستريح فى منزله ، وإذا دعاك فأجبه ، وإن استشارك فأشر عليه ، وإذا كان مظاوماً فانصره أو ظالما فاقبض على يديه ، وإن أحسن فاشكره ، وإن أساء فاعف عنه ، وإن أدتكب الفساد فلا تقره عليه ، فرأب جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب إن هذا قد أغلق بابه دوئى ومنعني معروفه ، ورآ فى على الشر فلم ينهني عنه « وقال رجل يا رسول الله إن وسول الله إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها ، غير أنها تؤذى جيرانها ، قال هى فى النار ، قال يا رسول الله فان فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها ، قال هى فى الجنة »

أربع من السعادة: المرأة الصالحة ، والمسكن الواسع ، والجار الصالح ، والمركب المفيه . وأربع من الشقاوة : الجار السوء ، والمرأة السوء والمركب السوء المسكن الضيق . والله تعالى يحب جاراً صبر على أذية جاره حتى يكفيه الله إياه بتحول أو موت . ومن أول ما يقع فيه فصل القضاء يوم القيامة خصومة الجيران . ومن الحاقة والحرق وضعف الرأى ترافع الناس إلى الحكام فيا يقع عادة بين الجيران ، من خصومات النساء ومشاجرات الصبيان . ومما جاء عن رسول الله عين الجيران ، من خطومات النساء ومشاجرات الصبيان . ومما جاء عن رسول الله عين المين من يدانيك في المكان . ولقد كان يقول عين و الأدى كسد المواء والإشراف على من يدانيك في المكان . ولقد كان يقول عين و اللهم إلى أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة ، فان جار البادية يتحول » وقال عليه الصلاة والسلام « اتق المحارم تكن أعبد الناس ، واحسن إلى جارك تكن مؤمنا ، وأحب الناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً ، ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك عين القلب »

بعض الناش لا يبالي بفيره إذا تمت له راحته ، ولا يهمه أن يكون عباد الله كلمم

ساخطين هليه وأن تدنس ساحته ، ما دام ينال قصده ويصل إلى صراده ويتمتع بشهواته ، وتحسن له حالته ، ولو كان في ذلك هلاك غيره وترك دينه وخروجه عن الشرف والمروءة ، ولذلك ثراه بغيضاً في إخواته ممقوتاً في جيرانه ، وخفيفاً في ميزانه وسخيفاً عند من يعرفه من أهل زمانه . ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ﴿ إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاصَنَع ما شئت ، وقال رسول الله علي ﴿ إِنَّ اللهُ قَسِّم بِينكم أَرْزَاقَكُم ، وأن الله تمالي يمطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدنيا لا من أحب ، فمن أعطاه الدين فقد أحبة ، والذي نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه »

جملنى الله وإياكم من خيار خلقه ، وبارك لى ولكم فى الطيبات من رزقه ، وأجار فى وإياكم من أذبة الجار والنهاون مجقه آمين ( الآبة ) « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ، وبذى القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أعانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا »

### الحطبة الثلاثون

في طاعة الوالدين وبرهما

الحمد أنه الذى هدامًا واختارنا واجتبانًا ، ومن خلقه اصطفانًا تفضلا منه وامتنانًا ، وأثرل قرآنا ، هدى للناس وبيانا ، وحكماً بالغة وفرقانا . وقال تعالى « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا »

نحمده تعالى وهو الذى بنعمته تتم الصالحات .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أوجب طاعة الوالدين وبرهما ، وحرم عصيانها وقهرها . وقال تمالى ( فلا تقل لها أف ولا تنهرها ) وأدَّ بنا لها بقوله تمالى ( واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحهها ) . ونشهد أن سيدنا محسداً عبده ورسوله سيد العظاء وأشرف الكرماه وأفضل من تعت الساء، والفائل ﷺ « الجنة تحت أقدام الامهات »

اللهم فصلُّ وسلم على سيدنا محمد المرشد العام ، إمام المرسلين ومسك الختام ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وسلام .

عباد الله : بروا آباءكم تبركم أبناؤكم ، وعنمُوا عن نساء الناس تمف نساؤكم ، واعلموا أن سخط الله في سخط الوالدين ، وأن رضاءه لا يكون إلا إذا رضي عنكم آباؤكم، ولا شيء بزيد في العمر ويبارك في الرزق مثل بر الوالدين وصلة الارحام ، وعند الله آجالكم وأمماؤكم ، وقد أمرتم بما أمرت به أنبياؤكم ، وما من نبي إلا وقد أمر ببر والديه ، كما جاء ذلك في محكم الآيات ، قال الله عز وجل (يا يحمى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ، وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيا ، وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً ) وقال عيسي ابن صريم لقومه ( إنى عبد الله آناني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركاً أينًا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ، وبراً بوالدتي ولم بجعلنى جباراً شقياً ) وقال ابراهيم لابيه ( سلام عليك سأستغفر 🗈 ربي إنه كان بي حفياً ﴾وقال نوح ( ربى اغفرلى ولوالديُّ ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ) ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الحمر . والعاق لوالديه . والديوث الذي يقر الخبث فى أهله ، ومن عق والدة عقه أولاده ، وكما تدين ندان ، ولا تجازى على الشر إلا بمثله ﴾ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ، ويالطول عنائها من وضمه وحمله . فيا مؤمنا بالله ومصدقاً بثوابه وفضله ، وعقابه وعدله ، هلا امتثلت أمر. في كتابه العزيز وعلى لسان خاتم رسله ، ومن ذلك قوله ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ < إن الله حرَّم عليكم عقوق الامهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات »

كيف تعامل أمك بالعقوق أبها المسلم، وقد حملنك تسعة أشهر حملاً ثقيلاً ، وحين ولادتها تقامى بوضعك ألما شسديداً وعذابا وبيلا. وقد أرضعتك حواين كاملين وكان صبرها عليك صبراً جيلا. فكانت نجوع لتشبع أنت. وتسهر لتنام

أنت ، وتتعب لتستريح أنت مااستطاعت إلى ذلك سبيلا، فطمامك درها ، وبيتك حجرها ، ومركبك ظهرها ، وما تمد بكاءك إلا تسبيحا وتهليلا ، تحن إليك وتهواك ، وتعيظك وترعاك ، وإذا مت أو غبت عنها كرهت كل شيء سواك ، وقد شفلت بك قلبها ، وجملت عليك ربها حافظاً ووكيلا ، فإيك أن تمقها أو تضيع حقها فتكون من الخاسرين في حياتك ويوم توفى كل نفس ما كدبت وكان وعسد ربك مفعولا ( ووصيفا الإنسان بوالدبه حملته أمه وهناً على وهن وفساله في عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير ، وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطمهما وصاحبهما في الدنيا معروقاً ) وهكذا جاه في كثير من الآيات .

ألا وإن من أشراط الساعة أن يطيع الرجل زوجته ويعق أمه ، ويبر صديقه ويجفو أباه ، ومن شقاوة المرء أن يحسن إلى أعدائه ويسى وإلى من يحبه ويهواه ، ولا منة لاحد على أحد بمد الله كمنة الوالد على الولد الذي كان سببا في وجوده ومحياه ، وبعطفه وحنائه عليه رباه ، وأطمعه وأسقاه . وإذا ترجرع الطفل وشب تمنى لوالديه الموت وهما يتمنيان له الحياة ، وأمن الله من لعن والديه ، أو لمنه والداه ، وقبح الله من لا يبر أمه ولا يعرف حقها وأذله وأخزاه وفي الحديث الشريف «كل الذنوب يؤخر الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فان الله يمجله لصاحبه في الحياة قبل المات »

كشير من الأمهات اليوم ترضى من البر بكف الآذى عنها وبطيب الكلام، وتسأل ربها كل خير لأولادها الذين لايرضونها بشيء غير السكوت والابتسام، ورأب صابرة على قلة ذات بدها وموت زوجها وكفالة الابتام، وساعية في تحصيل ما يحتاجون إليه من الملابس والطعام، ومن أجل ذقك قد رضيت أن تميش خادمة في بيوت بعض المثام، لغسل الثياب وطى الفراش، وكفس الكنيف والحام، حتى إذا بلغ الولد أشده واستوى ، تكبر عليها وأهرض عنها، وأنفق ما لديه في الحانات وبيوت المومسات .

أمك أبها المدنى تسعى عليك وتمواك صغيراً وكبيراً ، وأنت بهينها غنياً ، وتحكفها نفسك وأولادك إن كنت فقيراً ، وقد تجود عليها بشيء قليل نمى به عليها وتحده شيئاً كثيراً ، ورب مجوز فانية وشاية فلا يئست من الحياة وأظلم الدهر في عينيها ولم يترك لها من دون الله ولياً ولا نصيرا ، فلا تراها إلا عارية ، ولا تسممها إلا باكية ، تمكاد نموت تفيظا وزفيرا ، كانت تأمل بر أولادها وتفتظر منهم جزاماً وشكورا ، وكانت تعده مينها وبين الخطوب حجاباً مستوراً ، ولكنهم تركوها وشأنها ولم ببالوا بحقها وشغلتهم الأموال والاولاد والزوجات .

قال رسول الله ﷺ • رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه ، قيل من يا رسول الله ! قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدها ثم لم يدخل الجنة ،

وقال عليه الصلاة والسلام « الكبائر الإشراك باقة وعقوق الوالدين وقتل النفس والحيين النموس » وقال بينيالية « من الكبائر شم الرجل والديه ، قالوا يارسول الله وهل يشم الرجل والديه ، وقال يتسب أمه فيسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » وجاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فنمال له : أحي والداك الله ، قال نعم ، قال ففيها فجاهد » وقال آخر « من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أبوك ، فال ثم من ؟ قال أبوك ، فال ثم من ؟ قال أبوك ، فاله من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأو لئك يبدأل الله سيئالهم حسنات . جماني الله فانه من الجميار البررة ، وجنبني وإياكم سبيل الفحرة ، وتغمدنا جميما واسع المغفرة وإياكم من الحميار البررة ، وجنبني وإياكم سبيل الفحرة ، وتغمدنا جميما واسع المغفرة ( الآية من سورة الاسراء ) « وقضى ربك أن لا تمدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلنن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل لها قولاً كريا ، واخفض لها جناح الذل من الرحة وقل رب ارحهما كما ربياني صغيرا ، وبكم أعلى اف فغوسكم إن تكونوا صالحين فانه كان للارتابين غفورا »

### الخطبہ الحادية والثلاثون

#### فى مدح الصدق وذم الكذب

الحمد أله الصادق فى قيله ، والهادى إلى سبيله ، ومادح الصادقين على لسان رسوله وواعدهم بالخير فى محكم تنزيله ، والعالم بمجمل القول وتفصيله ، والقائل ومن أصدق من الله فى قيله ( إن الله لا بهدى من هو مسرف كذاب )

تحمده تعالى حبب الصدق إلى النفوس الكريمة ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له كرّ ه الكذب إلى الطباع الصحيحة والأذواق السليمة ، وتشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله صاحب المقام الرفيع والمنزلة العظيمة ، والصادق المصدوق فى حديثه والمقبولة تعالميه .

اقهم فصل وسلم على سيدنا محمد الآمر بكل فضيلة وكريمة ، والناهى عن كل خليقة ذميمة ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لطريقته المستقيمة ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك هم أولو الآلباب)

أيها المسلمون ، تخلقوا بأخلاق الله عر وجل واتصفوا بصفاته أو واعلموا أن الصدق من صفاته العلمية القائمة بذاته ، وانه من صفات المرسلين ، والله أعلم حيث بجمل رسالاته ، وما بعث في أمة من نذير إلا وكان أصدقهم في حديثه وسائر تصرفاته ، وكان محد ﷺ في قومه معر، فا بالصادق الامين، قبل أن يأتيهم بكتاب الله وآياته ، وعبره وعظانه ، فلما جاءهم بالحق استحموا السمى على الهدى واتبعوا الشيطان وخطواته (ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كنى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده علم السكتاب )

صدق الحديث ، وحفظ الامانة ، وعفة النفس ، والقناعة بالمقسوم من صفات المؤمنين ، والكذب والخيانة والحرص والطمع الخبيث من علامات المنافقين ( ومن

الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام) وهو من أتباع الشياطين ، قد اشترى الضلاة بالحسدى ، والمذاب بالمنفرة ، والعاجل بالآجل ، وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فسكان من المارقين ، وبظلمه وافترائه المكذب قد خرج من المخاطبين بقوله تمالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) . والفاجر الخبيث المكاذب فى قوله وفعله محسوب من الذين يسعون فى الارض فساداً والله لا يحب المفسدين ، وبعيد عن الاتصاف بقوله تعالى فى عباده المؤمنين ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين يصاون ما أمر الله به أن يوصل ومخشون ربهم ومخافون سوء الحساب)

أليس من العار عليكم يا أهل القرآن ، أن يصدق غيركم وأنم تكذبون ، أو كيس من العاميحة أن يتخلق غيركم بالفضائل وأنثم عنها معرضون ، وكيف ترضى أيها المسلم نسبة الشر إلى دينك وأن يخوض فيه بالباطل الذين لا يؤمنون ، ومن الذى أبا أباح لك أن يأمنك الكافر أو يصدقك الفاجر ثم أنت بعد ذلك تكذب وتخون ، وهل غير مستحق الإسلام إلا المسلمون ، إذا نظر الاعداء إلى ديننا رأوه ديناً حسناً ، وإذا نظروا إلينا رأوا أننا عنه مائلون ، وبصد تعاليمه متخلقون ، وقد شملتنا عنه دنيانا ، وصرفنا عنه المال والنساء والبنون ( زُبِن المناس حب الشهوات من النسب والفضة ، الخيل المسؤمة والخيل من الذهب والفضة ، الخيل المسؤمة والخيل من المسرعة من المدن المساب )

لقد كذب الشيطان حين قال: أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ، فقال له ربه تمالى: اخرج منها فانك رجيم وأن عليك اللمنة إلى يوم الدين . وكذب اليهود والنصارى فى قولهم: نحين أبناه الله وأحباؤه ، فأخزاهمالله وردَّ عليهم بقوله تمالى ( بل أنتم بشر بمن خلق ينفر لمن يشاء وبمذب من يشاء ) وصدق الله رب السالمين ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ) رجاء قوم مجادلون فى عيسى بن مريم بغير علم فقال الله

فيهم ( فقل تعالوا بُدَّع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجمل لمنة الله على الكاذبين )

وفى الحديث الشريف « تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه ، فان فيه النجاة » فهنيئاً لكم أيها الصادقون وأهل اليقين ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا يذكر الله تطمئن القلوب) ( الذين آمنوا وهماوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب) إذا صدق العالم فى تعليمه وأخلص فى وعظه وإرشاده وأراد بذلك وجه الله ، ظهر أثره وهم نفمه واستجيبت دعوته ، ثم التوفيق والهداية بيد الله ، وإذا صدق الحاكم والمدعى والشاهد ساد الآمن وصلحت البلاد وقطع دابر الفساد ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله ، وإذا صدق الحاكم يشاء الله ، وإذا صدق الحاكم في صنعته والتاجر فى معاملته كان تقياً تقة شريفا مأمونا هند الحلق وعند الله ، و البيمان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا ، بينا بورك لها فى بيعهما . وهكذا قال رسول الله « وما آتاكم الرسول فحذوه وما تهاكم عنه فانهوا واتقوا الله وهكذا قال رسول الله « وما آتاكم الرسول فحذوه وما تهاكم عنه فانهوا واتقوا الله الله شديد العقاب »

لو كنت أيها المسلم صادقا في عبادتك لظهر أثرها عليك في محاربة العصاة والفساق ولوكنت صادقا في أمرك بالمعروف ونهيك عن المذكر لكنت مثالاً صالحا وقدوة حسنة قناس في معالى الامور ومكارم الاخلاق، ولوكنت صادقا في معاملتك لكنت أمينا معتبراً وسممتك حسنة وشهرتك طيبة في البنوك والاسواق، ولوكنت صادقا في بيمك وشرائك وأخذك وعطائك وفي جميع معاملتك لكنت كريم الطلمة ميمون الصفقة مبارك الارزاق، فأين العسدق والصادقون، وأين الأمانة والامناء، يا أهل المحيانة وافتراء الكذب والاختلاق (قل يا عبادى الدين آمنوا اتقوا ربكم، قذين أحسنوا في هسده الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب)

إذا ذهب الصدق من الناش اشتبه المسلم بالكافر والبر بالفاجر ، وظهر الفساد في البر والبحر أيما كسبت أيدى الناس من الموبقات والكبائر ، فالمرأة تخون زوجها

وتدنس عرضه وتفعل فى بيته المناكر ، والوقد يعبث بمال أبيه ويصرفه فى اللهو والعب والحد والمسر ، ويا شقاوة الحقّار والمقام ، وإذا فشا الكذب وتخلق به الاكابر والاصاغر ، تودَّع منهم ولم يبال الله بعالم منهم ولا جاهل ، ولا مأمور ولا آمر ولا خنى ولا فقير ، ولا صافع ولا تاجر ( أم لهم ملك السموات والارض وما بينها فليرتقوا فى الاسباب ، جند ماهناتك مهزو من الاحزاب)

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ﴿ إذا حدَّثُ كَذَب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر » وثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا : شيخ زان، ورجل اتحذ الايمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل، وفقير مختال بزهو » كذلك قاله سيد البشر . فسليك بالصدق فان الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة ، وما بزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أبر ، وإياكم والسكذب فان الكذب يهدى إلى الغار، وما بزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، وذلك في صيح الخبر، وكما يكون المبد عند الله صادقا أو كاذبا في فكذلك يكون عند أهل الساء وأهل الارض ، وإنها البحدى الكبر ، ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب)

جعلتى الله وإياكم من الصادقين . وجنبنا وإياكم موارد الظالمين ، وأجارتى وإياكم من الكذب والخيانة وحنث اليمين ( الآيه ) قال الله تعالى ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتما الانهار خالدين فيها أبداً ، رضى الله عنهم ورضوا هنه ذاك الفوز العظم )

## الخطبة الثانيه والثلاثون

#### فى مسدح الامانة وذم الخيانة

الحسد لله الذي جمل الامانة حملا ثقيلا ، لا يقوم به إلا الإنسان لائه كان ظلوماً جبولا ، ومدح القائمين بأماناتهم والموفين بعهد الله ، فأثنى عليهم ثناء جميلا ، وذم الذين يشترون بعهد الله وآياته "ممناً قليلا ('وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سمركم وجهركم ويعلم ما تكسبون)

نحمده تمالى ونسأله العفو والعافية وبره وإحسانه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا يحفظ الاَ مانة ونهانا عن الخيانة .

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث بخير شريعة وأفضل ديانة، والقائل وَيُتَيَالِينَّةِ: اللهم إنى أعوذ بك من الجوع نانه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيائة فانها بئست البطانة. وحاشا رسول الله وَيُشَيِّلُةٍ أن يَظْلِم أُو يَحُونَ.

اللهم فصلَّ وسلم على سيدنا محمد المنجز وعده ، والموقى بمهده ، وعلى آله وأصحابه من بعده ، وعلى التابدين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون .

أيها الناس: إن أول ما برفع من هذه الأمة الآمانة ، وآخر ما يبقى فيهم الصلاة ، ولا خير فيمن لا أمانة له وإن أقام الصلاة وآ فى الزكاة ، فالخائن مبغوض عند الله وملائدكته والناس أجمين ، متهاون بدينه ودنياه ، قبيح المماشرة ، سيء المماملة ، منزوع البركة فى بيمه وشراه ، حلاً ف مهين ، مستخف باليمين ، يقول فى كل شىء لا والله والله ( التخذوا أيمانهم أجنة فصد وا عن سفيل الله إنهم سساء ما كانوا يعملون )

قال رسول الله ﷺ : أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ﴿ حفظُ أما نه ، وصدق حديث ، وحسن خليقة ، وعفه في طعمة › فاعتبروا يا أهل الإيمان . وآية المنافق ثلاث « إذا حدَّث كذب ، وإذا وصد أُخلف ، وإذا الاتين خان » ويرم القيامة ينصب لكل غادر لواء يعرف به ، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان ، ومن فشّنا فليس منا ، ومن شهر علينا السلاح فليس منا وإن أكثر من التسبيح والمهليل وتلاوة القرآن ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون)

المؤمن بالله واليوم الآخر لا يهيم دينه بمرض من الدنيا قليل ، والمسلم الصادق في إسلامه ليس بفشاش ولا خداً ع ، وليس بخب ولا بخيل ، والتاجر الامين يبارك له في رزقه ويصــــدقه السمسار والعميل ، والخائن لا يموت إلا فقيراً ذليلا مديوناً ولو كان ذا جاه عريض ومال جزيل (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو و قلدار الآخرة خير الذين بتقون أفلا تعقلون )

أدَّ الامانة يامسلم إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، واتق الله وأدِّ الامانة إلى أهلها ولا تمامل بالخيانة أصحابك وإخوامك ، ولا يحملنك حب دنياك على مخالفة القرآن وأن تغش مواطنيك وجبرانك ، وراقب الله في عدك وذرعك وتفقد مكيائك وميزانك ، وعامل الناس بمثل ما تحب أن يماملوك به ، وكف عن الناس ظلمك وعدوانك ، فالسارق والناصب أشرف منك با بائما بالخيانة شرفك وإيمانك ، وأد ما قرأت قول ربك في عباده المؤمنين ( والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون )

ثلاث متملقات بالمرش « الرحم تقول: اللهم إنى بك فلا أقطع، والامامة تقول: اللهم إنى بك فلا أقطع، والامامة تقول: اللهم إنى بك فلا أكفر، وإذا كانت الامائة تستميذ بربها من خيانها فكيف تضيمها يا خائفا من عذاب ربه الاكبر، وكل ذى أمانة مسئول عن أمانته محاسب عليها يوم يقول (أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر)

فالمرأة فى بيت زوجها أمينة ، والولد فى مال أبيه أمين ، وكذبك الاجير أمين مسئول بين بدى الله لمن استأحر ، والحاكم عند القصاء أمين فيا قدم وأخر ، والعالم

والجندى والكاتب والحارس أهل أمانات يسألون عنها يوم الححشر ( يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأثم تعلمون )

هل تمرف أيها الحاكم مراد الله من قوله عز وجل (إلا أثر لنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن المغائبين خصها) وهل عرفت أيها المحامى قوله تمالى ( ولا تجادل عن الذبن بختائون أنفسهم أإن الله لا يحب من كان خواقاً أنها ) وهل فهمت با شاهد الزور وآكل الرشوة وخائن الآمة والحكومة قوله تمالى ( يا أبها الذين آمنوا لا تأكاوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحها ) وهلا امتثلت أيها الوديم الذى وثق به الناس قوله تمالى ولم يزل قائلا علمها وآمراً حكها ( إن الله بأمركم أن تؤدوا الامافات الناس قوله تمالى و ان أعلى الماس أن تحكوا بالمدل إن الله نعمل بعقلكم به إن الله كان وندخلكم مدخلا كر بما ) ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأموين سبيل و يقولون على الله الكذب وهم يعلون )

ناعلماه الدين: أنتم أمناه الله في أرضه على شريعة سيد المرسلين، ويا أيها المعلمون أنتم أمناه الله وأسمالين ويا أيم البنات والبنين، ويا أيما العال والصناع أنتم الامناء على ملك العين، ووكلاه الله على الفقراء والمساكين، ويا ذوى الاموال أنتم الامناء على ملك العين، ووكلاه الله على الفقراء والمساكين، وباذوى الطب أنتم الامناء على المرضى والمسابين، وكلكم راع ومستول عن رعيته يوم الدين (يوم تأت كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما هملت وهم لا يظلمون)

جيع ما أمرك الله به أيها المسلم أو نهاك عنه من التكاليف فأنت عليه مأمون ، والصلاة والزكاة والصيام والوضوء والفسل من الجمالة أمانات يا مسلمون ، فاتقوا الله في سركم وجهركم إنه يعلم ،ا تمدون وما تمكتمون ، وما أشسد غضب الله على الذين

يراءون ويمنمون الماهون، والذين يقولون مالا ينماون، ويأمرون ولا يأيمرون، ويأمرون ولا يأيمرون، وينهون هن المنكر ولا ينقبل الله من المتقبن ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم عسنون ). الحديث هن عران بن حصين رضى الله عنها عن النهى ﷺ قال ﴿ خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويمفونون ولا يؤتمنون، ويعفدون ولا يوفون، ويعفر فيهم السَّمن » رواه البخارى ومسلم.

جملى الله وإياكم من القائمين بأمره والممتثلين لنهيه وأمره، وأجارتى وإياكم من المعتثلين لنهيه وأمره، وأجارتى وإياكم من فتنة المال وشره ، آمين . ( الآبه ) < إما عرضها الامانة على السسوات والارض والجبال فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظاهرما جهولا، ليمذب الله المنافقين والمنافقين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله فغوراً رحها >

## الخطبة الثالثه والثلاثون

#### فضل العـلم والحث على تحصيله

الحمد لله الذي وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ، وأحكم كل شيء وحكم فيه وتبارك الله احكاما وحكما ، سبحانه شرَّع الحلال والحرام ، وقد خاب من حل ظلماء وأغزل السكتاب هدى وذكرى لأولى الالباب، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يضاف ظلما ولا هضاء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائدكة وأولو العلم قائما بالقسط وإنما يخشى الله من عباده العلماء (وتلك الامثال نضر مها للناس وما يعقلها إلا العالمون) تحمده تعالى وفصله كبير ، ونشكره عر وجل وإحسانه كثير ، ونسأله العفو والعافية والسلامة من التقصير .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا نمر لمت 4 ، قال تعالى « برمع الله الذين آمنو ا

منكم والذين أوثوا العلم درجات والله بما تعملون خبير » . ونشهد أن سيدنا محمداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبداً عبده ورسوله القمر المدير ، والموحى إليه بقوله تعالى « وما أرسلنا قبلك من نذير » . وقوله تعالى « وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون »

اللهم فصل وسلم على سيدنا محد الصادق الآمين ، وسيد الخلق أجمعين ، بعثه الله ف الأميين ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويملهم الكتاب والحسكمة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين ، وقال لهم « من رُرد الله خيراً يفقه في الدين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسائر المؤمنين « والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاونه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصرون »

عباد الله : طلب العلم فريضة كتبها الله على المسلمين والمسلمات ، وأمر بالعلم قبل العمل ، فقال تعالى د فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ، ومن لا علم عنده فلا دين له ولا عقل له ، وإنما هو من جلة الحيوانات ، وهو غير معسدود من الناس إذا عاش ، وغير مفقود فيهم إذا مات ، والله يرفع الذين آمنوا والذين أو توا العلم درجات ، ويضع الجهل وأهله ولا يبال بهم في أي واد هلكوا ، كا تدل على ذلك الاحاديث والآيات ، وإن أعببتك من الجاهل صورته وثيابه فإنه عند الله بأسوأ الحالات ، لائه تعالى لا ينظر إلى الصور والاجسام وإنما ينظر إلى الاهمال والقلوب والنيات ، وكل عمل ونية بغير علم فهو رد على صاحبه ولو كان من أفضل القربات « أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحة أفضل العربات « المنزن يعلمون والذين لا يعلمون »

المالم لا يدين الله إلا بالحق ولا يمبده إلا بما شرع ، والعالم لا يأخذ إلا بالدليل ولا يسير إلا على أوضح سبيل ، ولذلك يقبل منه القليل ، ويضاعف له أجر ما ترك وما صنع ، والجاهل يدين الله بالباطل ، ويعبده بالاهواء والسدع ، مجيب كل اعتى ، ويتبع كل مارق ، وإذا دعاه الشيطان إلى شيء استمع واتبع ، والجاهل يعمل كثيراً ، ولا يستغيد إلا قليلا ، ويضع الامور في فير مواضعها ، ويضر نفسه وقليلاً ما ينفع ، وفضل العالم العابد على الجاهل العابد كفضل البدر على سائر الكواكب إذا طلع ، وثم نوره وسطع ، وفي الحديث الشريف « فضل العالم على العابد كفضل على أدفاكم ، إن الله عز وجل وملائكته وأهل السموات والارضين حتى النملة في جعرها وحتى الحوت ليصاون على معلم الناس الحبر » فهنيئاً في أبها العالم ما أعد الله فك من الخبر إذا كنت ذا عمل صالح وزهد وورع « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا إليهم لمعذرون »

لقد وصف الله نفسه بالعلم فقال تعالى • وانقوا الله ويعلم الله والله بكل شيء علم > وقالت الملائكة • سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العلم الحكم > وقال تعالى لنبيه محمد والله تعجد والله و ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علماء وكذلك قبل لكل على كرم ورسول عظيم . والعلماء ورثة الانبياء يأمرون علم وف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير بحسن الاستقامة وحكمة التعلم > ومن سلك طريقا إلى الجنة ، وما التعلم > ومن سلك طريقا إلى الجنة ، وما المعتم قوم في بيت من بيوت الله يتالون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليم السكينة وغشيتهم الرحة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، كا صح المسحد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو أيعلمه كان له أجر حاج نام حجته > « والله فلم علم الم يغتص برحته من يشاء والله ذو الفضل العلاة والنسليم ، ومن عمل بما علم أورثه الله من ذي يعلم ، ومن زداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا ، وأموذ بالله من ذي يلم ، ومن رقاب أثير وأتأمرون الذس بالبر وتفسون أنفسكم وأنم تتلون الكتاب لسنون »

كان المسلمون يظلبون العلم في الحضر والسفر وينفقون على جمه ونشره المال الكثير، وكان أحدهم يتسترى الكتاب أو يستنسخه بمثات الدرام أو الدافير، وكانت المسلجد والمدارس والاربطة تنص بالعلماء من صغير وكبير، ومبتدى وفحرير، وكان لاهل العلم عند الملاك والاحراء غاية الاحترام والتقدير، لا يأخذون إلا يرأيهم، ولا يبترون في الآمر إلا بعد مشاورتهم، فنعم المستشار ونعم المستشير، ومعا يكن من خليفة أو وزير، أو قائد أو أمير، فعلى جانب عظيم من العلم الصحيح وسلامة التفكير، وإلا فكيف يدير الامور ويتق المحذور بسد التفور والإيقاع بكل ناجر وشرير، فشأن الجاهل حقير، ونظره قصير، وهو سيى، التدبير، وإن كير، إلا تهدم بنيانها، وتزعزهت أركانها، وحل بها الخراب والتدمير، وكبي بما نشاهده دليلا على صدق ما نقول والناقد بصير (ولو اتبع الحق أهوام الفسك نشاهده دليلا على صدق ما نقول والناقد بصير (ولو اتبع الحق أهوام الفسكن السيوات والارض ومن فيهن بل أتيناه بذكره فهم عن ذكره معرضون)

ليس العلم كله أن تعرف الطهارة والصلاة والحج والزكاة والصيام، ولحكنه فقف ومعرفة الحق والباطل والحسن والقبيح والحلال والحرام، وليس غرضنا من التعلم أن يتخرج من مدارسنا ومساجدة معلم الصبيان والمؤذن والإمام، ولحكنه ذقك وأن يكون في علماتنا الصافع والطبيب، والتاجر والجندى، والقاض والمحامى والخطيب والشاعر المجيد، والعامل في جسم أمته التي تعتر بكتابها القرآن وتفتخر بدينها الإسلام، وذلك لا يكون إلا يمعرفة ما جاء به الكتاب والسنة من القوانين والاحكام، ومختلف العلوم التي بها تستقيم المدنية ويسود النظام، وفي كتاب الله ما رحم إليه الفقيه والفلكي، والمؤرخ والفوى والفيلسوف والمنطقى، والمهندس والجفراني، والناباتي والقانوني، وعلماء النفس في الشهرق والفرب من عرب وأعجام « وما من دامة في الارض ولا طائر يطبر بجناحيه الشهرق والفرب من عرب وأعجام « وما من دامة في الارض ولا طائر يطبر بجناحيه الشهرة ما المحالية الموادي ،

الدين الصحيح يأمر أهله بالعلم ويحتهم عليه ، ويجعله شرط العبادة وقوام الملك والعمران، ويرغب في العناية به والإنفاق عليه ومعاونة أهله في كل زمان، وقديما كان المسلمون يبنون المعاهد والمداوس ويقفون عليها العقار والكتب وما تحتاج إليه ، وذلك من أعظم الإحسان، وأوقافهم في مصر والشام أوالمين والعراق والهند على العلم والعلماء لا تعد ولا تحصى بحسبان، وهدفه الأمم العقيمة تخصص من مالية الدولة الملايين لنشر العلوم وتعميم العرفان، ونحن لا نجود في سبيل ذلك بفلس ولا وقاة الماهمة من ألم الجهل والمال عندنا كثير، ولكن بلينا بالغفة والنسيان، وقاة الاهمام وضعف الإعمان، وحاجتنا إلى العلم ماسة وأشد ما يكون إلى علوم الاديان، التي بها يعرف الحق من الباطل، والصحيح من الفاسد، وبها تقوم الاخلاق ويم الامان، ونعوذ بالله من الاشتفال بالدنيا عن الآخرة، ومماثلة الذين يذمهم الله في محكم القرآن، بقوله تعالى د ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون،

قال رسول الله على الله عليه و ما عبدالله بشيء أفضل من فقه في دين ، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد و وقال على الله و إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، وقال على المناه مثل العلماء في الارض كمثل العجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ، فاذا انظمست النجوم أوشك أن تصل الهداة ، وقال عليه الصلاة والسلام « العالم والمتعلم شريكان في الخير ولا خير في سائر الناس ، وقال أيضاً « من تعلم باباً من العلم ليعلم الناس أعمى ثواب سبعبن صديقا » ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في العسدور وهدكى ورحة المؤمنين ، قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مجمعون )

### الخطية الرابعه والثلاثون

#### فى تعليم المرأة والعنابة بهما

الحمد لله الذي بيئن السُّبل ، وأرشدنا بالرسل ، ورفعنا بالقرآن إلى أعلى المثل ، ( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن لهولى من الذل) ( سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون )

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جمل الرجال قو امين على النساء بما فضل الله بمضهم على بعض ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله إلى كافة أهل الارض ، فبلّغ الرسالة وأدى الامانة ، وبيّن الحلال والحرام والسنة والفرض ، ودها الناس إلى سبيل ربه بالحكمة وحسن الوعظ ( وما صاحبكم بمجنون ، ولقد رآه بالافق المبين ، وما هو بقول شيطان رجيم ، فأين تذهبون)

اللهم فصلَّ وسلم هلى سيدنا محسسد النبي المختار ، وعلى آله الاطهار ، وصحابته الاخيار ، والتابعين لهم باحسان ما تعاقب الليل والنهار « أو لثك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون »

أيها الناس : إنكم لم 'تخلَـقوا فى هذه الدنيا هبثا ، ولا لتميشوا فيها هيشة الخبثاء ولـكنكم خلفاء الله فى الارض وأنتم الورثاء ، فسيروا إليه بأنفسكم وأهليكم ســيراً حثثاً ( أفحسبتم أنما خلفناكم عبثاً وأنكم إلينا لا نرجون )

هيهات هيهات ، ماحلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه ، ولا جعل النار جزاء المشركين إلا لتوحدوه ، ولا أسبغ عليكم نعمه الظاهرة والباطنة إلا لتشكر وه وتحمدوه ، ولا عرَّ فكم آلاء وإلا لتعظمو وتحمدوه (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعمدون ماأريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون)

ألا وان من طاعة الله وحسن عبادته أن تحثوا عليها نساءكم وأن تلزموا بما بناتكم

وأبناءكم ، وأن ثدعوا إليها أصهاركم وأقرباءكم ، وتحرضوا عليها جيرانكم وأجراءكم ، ولا تقروهم على المنكر إذا فعاوه فتشملكم هذه الآبة ( ُلمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك يما هصواً وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهو ن عن منكر فعاوه لبش ما كانوا يفعاون )

كل امرىء مسئول محاسب عن نفسه وابنه وابنته ، وزوجته وخادمه وأخته ، وجميع من فى ولايته ، ألا وكلكم راع ومسئول عن رعيته (يا أبها الذبن آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة فلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويغعلون ما يؤمرون )

یا عبد الله :کیف تری نساط پسرحن فی الشر ویمرحن ، وینلقن أبواب الممروف ولابواب المنکر یفتحن ، وینصن فی مستنقمات الذنوب ویسبحن ، وهن مسحکن لذات ویفرحن ، وأنت لا تبدی ولا تمید ، ولا ندری یما یکون ، وأهلك فی طغیائهم یعمهون .

ماذا يكون من اختلاط النساء بالرجال ? وحضورهن الحفلات ودور السيما ومسارح المثميل ، ماذا يصير من المرأة إذا ركبت رأسها واتبعت هواها فضلت عن سواء السبيل ، يا ويلها من هذه المدنية وما تدعو إليه من الاباطيل ، والويل والثبور لمن يقرها على مخالفة التنزيل ومراعاة الجيل ( أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يمبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون )

من لصلاح البيت وسعادة الزوج وتربية البنين ، من يكون الفرد فى المجتمع الصالح الدنيا والدين ، إذا فسسدت أخلاق المرأة ولعبت بها الشياطين ، فعي لا مهم إلا يملبسها الرزين ، وتوبه، الثبين ، ومختلف الاصباغ والتلوين (وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ، قال رب احكم بالحق وربنا الرحن المستمان على ما تصفون ) هنك الحجاب، ورفع النقاب، ووضع الجلباب، وافترست المرأة كلاب البشرية والدّئاب، ودعاها إلى الشركل خبيث دجال كذاب، لا يؤمن بيوم الحساب (أولئك حزب الشيطان، ألا ان حزب الشيطان، ما الخاسرون)

كيف تسمع البنات والأمهات وهن يغنين في الشواوع والدور ، بقصائد الفحش والخلاعة والفحور ، ولا تبلل بما يجر والخلاعة والفحور ، ولا تبلل بما يجر إليه من حب السفور، وشرب الخور، وفساد المعمور ، كأ نك ميت أو فاقد الشعور ( فستبصر ويبصرون بأ يكم المفتون )

ما لهذه المرأة لا تمرف شيئاً عن الإسلام ، ولا تفهم معنى الصلاة والصيام ، ولا أى شيء من الاحكام ، وهمك منها نفسك وأن تجيد لك التصبين وطبيخ الطعام ، إن هذا لناية الإجرام ، وجماع الآثام ، وخروج على قوله تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »

علَّـموا هذه الجاهلة المسكينة وهذبوها ، وبآداب الفرآن والسنة أدبوها ، وعلى الاخلاق الفاضلة وجيل الصفات دربوها ، أما هـــــذه العادات والتقاليد الاجنبية فحاربوها وابتعدوا عنها ولا تقربوها ، فإنما جاءبها الذبن ( إذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما تمن مصلحون ، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون »

الحديث عن أبي هو يرة رضى الله عنه عن رسول الله عليه الله استوصوا بالنساء خيراً ، فإن المرأة خلقت من أضلع أعوج ، وإن أعرج شيء في الضلع أعلاء ، فإن خبراً ، فإن المسلم أعلاء ، فإن أعرج ، فاستوصوا بالنساء خيراً ، رواه البخارى ومسلم (ربنا اجعلنا من الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ، والذين لا يشهدون الزور أوإذا مروا باللفو مروا كراماً ، وبنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقن إماما) (واحعلنا من الذين لا يدعون

مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون). (يا أيها الذين آمنوا إن تعفوا وتصفحوا الذين آمنوا إن تعفوا وتصفحوا وتفغروا فإن الله غفور رحم ، إنما أموالسكم وأولادكم فتنة والله عنسده أجر عظم)

# الخطبة الخامسة والثلاثون

فى الزار

الحمد أنه الذي حفظ عباده المؤمنين ، من همزات الشياطين وترغات المصلين ، ولم يجمل لإبليس اللمبن سلطاناً على عباده المخلصين ، من اعتمد عليه كفاه ، ومن سأله أعطاه ، ومن استماذ به أعاده من مصائب الدنيا والدين ( ومن يدش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قرين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ، حتى إذا جادنا قال ياليت ديني وبينك مبعد المشرقين فبئس القرين ، ولن ينفه كم اليوم إذ ظلمتم أنكم في المذاب مشتركون )

تحمده تمالى وهو الرحمن الرحيم ، ونشكره عز وجل وهو الجواد الحليم ، ونسأله الإيمان والقسليم ، ونموذ به من الشيطان الرجيم ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قال تمالى « وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستمذ بالله إنه هو السميم العلم »

وفشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الكريم سهد المرسلين وخاتم النبيين والسيد السفد العظيم ، والمتزل عليه من لدن حكيم عليم (هل أنبشكم على من تنزَّلُ الشياطين؟ تنزَّلُ على كل أفَّالكُ أثير ، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون »

 والمحم وخير ناطق بالآيات والحكم ، وعلى آلك وأصحابك السالكين منهج دينك الاقوم ، وعلى التابعين لهم بإحسان فى فعل الواجب وترك الحرم ( أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون ، ولا نسكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يتظفون )

عماد الله : صرض الزار منتشر فى نساه البلاد ورجالها ، والأوهام تعبث بعقول الناس وأموالها ، والشياطين تلمب بفسقة الامة وجهالها ، فهى لا تفرق بين حرام الشريعة وحلالها ، ولذلك نصب لهم الشيطان شباك الفتنة ، أوقعهم أبى حبالها ، واستعان عليهم بأهل الخرافات وضلالها ، وكتاب الحروز والتمائم ودعاة الشعوذة وعمالها ، فحسناوا القبيح وقبَّحوا الحسن ، وضالها الامة فى عقائدها وأقوالها وأفعالها (وكذلك جعلما لسكل نبى عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ، ولو شاء ربك ما فعاوه فذره وما يفترون )

بعض الناس يصاب بمرض عصبي خبيث ، فيهوهم أنه الزار ، وهو نتيجة الهموم وعدم الرياضة والانحباس في الدار ، وبعصه ينشأ من المباهاة والمفاخرات التي تمكن الشياطين من النفوس الضعيفة والعقول السخيفة ، فبئست المباهاة وبئس الافتخار ، وللاطباء بملاج هسدا الداء المضال معرفة تامة ولهم به تمام الاختبار ، فليت شعرى كيف يكون دواء المريض على بد امرأة جاهلة لا تعرف إلا الطلل والمرمار ، ورفع عقيرتها بالاشمار ، تستغيث بالشياطين والارواح الخبيثة الشربرة ، فلها ولمن تداويه وتنادية النار وبئس القرار (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الإنس لم قلوب لا يعقبون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك لهم قلوب لم أضل أولئك هم الغافلون)

إذا فتح الإنسان على نفسه باب الشكوك والاوهام والتخيلات ، تسلطت عليه الشهاطين وصار قتيل أوهامه والخرافات ، فكل شيء يراه محسمه جنياً ، وكل شيء يصابح في نفسه أو ماله أو البنين أو البنات ، فهو لا يعده إلا من الشياطين والمفاريت

والفيلان والقرينات ، وذات الزار تزعم أن صاحب رأسها يريد هذا ويبنض هذا ، وأنه لايفيب عنها في سائر الاوقات ، ولها نظام خاص بها في طعامها وشرابها ولباسها بل وفي الحركات والسكنات ، وبماردها تفتر ف ألآباء والامهات ، ومعاريفها من الجارات الجاهلات ، اللآبي لا يفرقن بين الصدق والكذب ، والحقائق أوالشعوذات (إن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ، والخواتهم عدوتهم في الذي ثم لا يقصرون )

تقام حفلات الزار فى أحد البيوت فيحل به الدمار والخراب وسوء الماقبة ، وتتمحكم المرأة فى زوجها وأهلها وتكافهم فوق ما يطيقون لحالتها الراهبة ، وتتصنع البكاء وللمرض ، وتدعي أنها نرى مالا برون ، وهى والله فاجرة كاذبة ، فقصرف الاموال لشراء الثياب وصوغ الحلى ورشوة العلقة المختلسة والدئية المفترسة الناهبة ، وغير خاف عليكم ما يكون من الذبح والقدح والطبيخ والنفخ والتكاليف التي هى قشر جالبة وبالفقر والدين ضامنة وقدمت سالبة ، والمحبيب أنك لا نرى من بها الزار إلا وهى كاسفة البال عابسة الوجه تحيلة الجسم قد أنفقت مالها ، وأذهبت جمالها ، وأصبحت كاسفة البال عابسة الوجه تحيلة الجسم قد أنفقت مالها ، وأذهبت جمالها ، وأصبحت والإثم والبني بنير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله والإثم والبغي بنير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله تعلمون )

فى بيت الزار تذبح الاغنام ، وتتضيخ المرأة بدماه الانعام ، وترقص حتى يصيبها الدوران ويصرعها النرام ، وإذ ذاك تخرج عن الادب والاحتشام ، ويحيط بها شياطين الإنس يضربون لها الطبول ويفنون بما يناسب عفريتها من التوقيع والانفام، ثم يرتكبون المنكرات والآثام ، ولا يبالون يمكروه ولا حرام ، بل إنهم ليفعلون ثم يرتكبون المنكرات والآثام ، ولا يبالون يمكروه ولا حرام ، بل إنهم ليفعلون الم يهودية ولا نصرانية ولا إسلام ( فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة الهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ومجسبون أنهم مهتدون )

هــــذه المنــكرات 'تفعل بمرأى ومسمع منكم أبها المسامون وأنثم عنها غافلون ، وأعظمها الزار الذي ألا يقرء عرف ولا عادة ، ولا عقل ولا علم ، ولا ذوق سلم ولا شريمة ولا قانون ، فما لكم لا تأمرون يمروف ولا تنهون عن منكر ، وأنتم تعلمون قول الله تمالى (كانوا لا يتناهون عن منكر فعاده لبئس ماكاثوا يفعاون) وكأنكم تريدون من العلماء أن يصنعوا لكم كل شيء ، وأن يحافقاوا لكم على الدين والاخلاق بأُ اسنتهم وأيديهم ، والحال إنهم عاجزون ، وليس لهم حول ولا قوة إلا والله الذي بيده كل شيء و إليه ترجعون ، وكيف يدخل المالم بيوت الناس وينسِّمر المنكر الذي فيها يصنعون ، وماذا على علماء الدين أكثر من هسذه الخطب والمواعظ التي تسمعون ( تلك آيات الله نتاوها عليك الحق فبأى حدث بمد الله وآيانه يؤمنون) . قال رسول الله ﷺ ﴿ أَيمَا امْرَأَة خَرْجَتُ مِنْ بِيمِهَا بِغَيْرِ إِذِنْ زُوجِهَا كَانَتَ فِي سَخَطُ الله حق نرجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها > وقال ﷺ ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةُ وَضَعَتَ ثَيَاتِهَا في غير بيت زوجها فقد هتكت سثر ما بينها وبين الله عز وجل ، وقال ﷺ < مامن صباح إلا وملكان يناديان وبل للرجال من النساء ، وويل للنساء من الرجال ، وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ إِياكَ والخاوة بِالنساء ، والذي نفسي بيده ما خلا رجل واصرأة إلا دخل الشيطان بينها ، أو كما قال . وهذا كله يقع فى بيوت الزار التى تبيض فيها الشياطين وتفرح، ويمبث فيها الرجل الفاجر فلمرأة المفرورة الجاهلة، فنعوذ فلله من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربأن محضرون)

### الخطبم االسادسة والثلاثون

فى زيارة القبور وتطهير ساحاتها من الآثام

الحد لله العزيز الجانب ، الملك القدوس القوى الفالب ، وب المشارق والمفارب ، والباعث الوارث ، المبانح السالب ، أسرا بزيادة القبور ، وجعل ذلك من أفضل الرغائب ، ونهانا عن المحدثات في كل مندوب وواجب ، وجعل الابتداع في الدين من أكير الذقوب وأعظم المصائب وقال تعالى ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله وينفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ، قل أطبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين )

تحمده تمالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن مملا وهو العزيز الفغور ، ونشهد ونشكره عز وجل جعل العاقبة للمتقبن ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغره ر) ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الاعبن وما تحنى الصدور ( الله ولى الذبن آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) ونشهد أن سيدنا محداً حبده ورسوله القائل: لعن الله زو ارات القبور . أمرنا بالخير كله ونهانا عن الشرور ، رغبنا في كل مطاوب وزجرنا عن كل محذور ، وخاطبه ربه بقوله تعالى ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن انهمى وسبحان الله وما أنا من المشركين )

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المبعوث بالآيات الظاهرة ، والمؤيد بالمعحزات الباهرة ، والقائل وسلم على سيدنا محمد المبعوث بالآيات القاهرة ، والمقائل وسلم الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرة ، والبحار الزاخرة ، وعلى التابعين لهم بإحسان في الاحمال الصالحة والتمسك بالشريمة الطاهرة (ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ، إنه في الآخرة لمن الصالحين ، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت فرب العالمين )

عباد الله : زيارة القبور سنة مستحمة ، ولا صيا قبور الصالحين فانها ثذكر الموت

وثزهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة ، ولذلك أمر بها سيد المرسلين ، وكان يزور أهل البقيع ويقول إذا دخل المقابر : السلام هليكه دار قوم مؤمنين ، أنم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لما ولكم العافية . وهكذا تنبغى زيارة القبور يا معشر المؤمنين ، وليس لها وقت خاص إلا ما ورد فى يوم الجمة وليلتها وليلة السبت لما يقع من حضور أرواح الميتين . وبحرم وطء القبور تعمداً والجلوس عليها والصلاة إليها كا قرره علماء الدين وأثمة المسلمين ، وعنه ويتيالي قال « لمن الله الميهود والصلاة إليها كا قرره علماء الدين وأثمة المسلمين ، وعنه ويتيالي قال « لمن الله الميهود وقال ويتياني قال « لمن الله الميهود وقال ويتياني قال المن الله الميهود المسلموا على القبور ولا قسلوا إليها ، وغرض الشارع الحكيم من هذا وقال ويتيان الله قبره مسجداً واتخذوا عليه الصور ، أولئك هم شرار الخلق عنه رب العالمين ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذبن خلوا من قبلهم قل فانتظروا إلى معكم من المنتظرين ، ثم ننجى رسلنا والذبن آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين )

ياعبدالله: إذا زرت قبور الصالحين ، فتذكر ما كانوا عليه من صالح الآهال وأثهم كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ، وبالاسحار هم يستغفرون ، وأثهم المؤمنون الذين هي وسلاتهم خاشمون ، وبشهاداتهم قائمون ، ولاماناتهم وعهدهم راعون ، ولفر وجهم عما حرم الله حافظون ، وطالب نفسك بالسير على منوالهم فيها يقولون ويفعلون ، وما يأتون وما يذرون ، فلعلك تحكون من الذين يقول تعالى في وصفهم ، وهو العالم بما كان وما يكون ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ) . ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض برثها عبادي الصالحون ، إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين )

إياك إياك أيها الزائر الكريم أن تقبَّل قبراً أو تطوف به أو تسجد عليه أو تدعو أحداً من دون الله ، فما يضر ولا ينفع ، ولا يمطى ولا يمنع ، ولا يخفض ولا يرفع ، ولا يرد ولا يدفع ، ولا يقبض ولا يبسط إلا الله ، ولا تصدق من يقول لك أن هذه محاربة الأولياء الله ع أو بغض لمن اصطفاه ربه وتولاه ، لا والذي قامت السهاء والأرض بأصمه ، ولكن هكذا أسر القرآن ، وهكذا قال رسول الله عليه صلوات الله . وفي ألحديث القدسي قال الله تمالى د من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرّب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وبده التي يبطر به وبده التي يبطر به أو لئن سألى الاعطيقه ، ولئن استعاذني المعيدة ، ويا خسارة من حاربه الله (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين) (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ، قال الأسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى المالمين ،

ألا وإن من أعظم الذنوب وأكبر الميوب وأخبث الآفات ، ما يقع عند قبور الصالحين من ارتكاب المنكرات واستباحة المحرمات ، وبما تمور له الجبال وتفور منه المياه وتضج من أجله الارض والسموات ، شرب الخر ولعب القار وارتكاب الفواحش بين قبور الاموات ، فمن سفور إلى خنا ، ومن لواط إلى زنا ، ومن صعود إلى هبوط ، وارتقاء إلى سقوط ، ويا لله ماتسمه وما تراه من البنين والبيات ، وطبل ومزمار ، ودف وأوثار ، وحاة وخار ، ورقص وتحريك وسكار ، وكل ذلك محسوب على أولياء الرحمن من أولياء الشيطان ، فقت الله هذه الاجماعات ، فلقد أصبح الممروف منكراً والمنكر معروفاً ، والسنة بدعة والبدعة سنة في هذه الاوقات ، وأهل العلم لا يبدون ولا يعيدون ، ومأذا عليهم لو أنهم رفهوا الم يكارم الاصوات ، حق يكونوا من أهل قوله تعالى « يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمروف حق يكونوا من أهل قوله تعالى « يؤمنون والله واليوم الآخر ويأمرون بالمروف

لو قام ولى الله رضى الله عنه من قبره لفرّق تلك الجوع بيده وقلمه ولسانه ، ولحاربهم بسيمه ورمحه وسنانه ، وكيف لا وقد آذوه وفعاوا ما حرم الله عند ضربحه وفى مكانه ، والحب فى الله والبنض فى الله مما أسر الله به تعالى فى محكم قرآئه ، ولا يقر المصاة وأهل الفساد على مخالفة أمر الله وعصيانه ، إلا امرؤ ذهبت عنه حمية

الإيمان واتبع الشيطان وأصبح من أعوانه ، والله قد حفظ أولياه الصالحين من الشيطان وأقرائه ، وأتباعه , إخوانه (قال فبمزتك لاغوينهم أجمين إلا عبادك منهم المخلصين قال قالحق والحق أقول لاملان جهم ملك وممن تبعك منهم أجمين )

أثمر بين أبديكم العربات والسيارات وعليهن القينات والممازف، وعلى تلكم المركبات رايات الموسات، وهن يومثن للرجال بالمناديل والمناشف، وقد رقس الحنار، وهتكن الستار، وفنن الشباب بالارداف والاكتاف والمماطف، وهناك عجبات خائنات كاذبات، وقد لبسن البراقع والشراشف، وتجردن هن الفضيلة وتحملين بكل وذيله وصرفن الرجال عن زوجاتهم الطاهرات المفائف. ولا تسألوا عن الاراجيح أو الدراهين وما يقع عندها من المهاك والمتالف، والآفات والمصائب والمخاوف، ففحش ومجون، وخلاعة وجنون، وكم وكم يصف الواصف، أفيكون ذلك على حسساب الدين وفي بلاد المسلمين وأنم صامتون، وأبنض الخلق إلى الله الجبان الخائف (من كان برجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت وهو السبيع العلم، ومن جاهد فاتما مجاهد لغشه إن الله لهن عن العالمين)

قال رسول الله وقال أضعف الإيمان » وقال وسلية ووالذى نفسى بيده لتأ مهن فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » وقال وسلية ووالذى نفسى بيده لتأ مهن فلا يستحيب لكم » وقال وسلية وأمر بممروف صدقة ونهى عن منكر صدقة » فلا يستحيب لكم » وقال وسلية وأوسانى أن أقول الحق ولو كان مراً » وقال عليه الصلاة لا أخاف فى الله لومة لائم ، وأوسانى أن أقول الحق ولو كان مراً » وقال عليه الصلاة والسلام (ليس منا من لم برحم صغيرنا و بوقر كبرنا ويأمر بالممروف وبنه عن المنكر) و والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالممروف وينهون عن المنكر و يتيمون الصلاة و يؤون الركاة و يطيعون الله ، وسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزير حكم »

### الخطبة السابعة والثلاثون

#### في الإرشــاد والتذكير

الحمد لله الذى حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا ، وكرَّه إلينا الكفر والغسوق والعصيان وعرفنا بعيوبنا .

نحمده تعالى ونشكره ونستففره لسيئاتنا وذنوبنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ( ينغر لمن يشاء ويمذب من يشاء والله على كل شيء قدير )

ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله الصادق الآمين المبموث رحمة العالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على كل دين ، فأعرض عنه الكافرين ، وأجابه الذين أنعم الله عليهم بالإيمان وصدق اليقين ( وقالوا سممنا وأطمنا غفرانك ربنا و إليك المصير)

الهم فصلِّ وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرساين وعلى آله وأصحابه أجمعن ، والتابمين لهم باحسان إلى يوم الدين .

أيها الناس: ما آمن بالقرآن من خالف أمره ونهيه ، ولا صدَّق برسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللهُ

ألا وإن الله تعالى قد فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وحدً لكم حدوداً فلا تعتديها ، وحرًا معليكم أشياء فلا تنتهكوها ، ورغبكم فى أمور من الخير فلا تهملوها ، ومناكم عن الخبائث والمكروهات فلا تفعلوها ( إن الذين يخشون ربهم بالمنيب لهم مففرة وأجر كبير ) ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يمؤمنين ) قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واستهوتهم الشياطين ، فعبدوا الشهوات وغرقوا في الهذات ، وتجرد اعن لباض التقوى وزينة الدين ( ألابيطن أولئك أنهم مبهوئون

ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ( فإذا ُ نقر فى الناقور فذلك يومثذ يوم عسير على الكافرين غير يسير )

من عرف الله معرفة صحيحة عبده عبادة صحيحة ، ومن شرح الله صدره للاسلام وتورّ قلبه بالإيمان قبل الوعظ والنصيحة، ومن أمن مكر الله وتجرأ عليه أذاقه لباس الخوف والفضيحة ، وعلى قدر جهل العبد بربه تسكون أحماله القبيحة (أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحُسصًل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير)

فاستمدوا بما شئم من الأعمال ليوم المعاد، وكونوا كما شئتم فان الله بصير بالعباد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والله لا مجلب الفساد، أعد للمحسنين فعيماً ما له من نفاد، وللمسيئين جهنم ولبئس المهاد (وما أننم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير)

أليس الحب فى الله والبغض فى الله من أوثق ُ عرى الإيمان، وأنتم خير أمة أخرجت المناض تأصرون بالمعروف وتنهون هن المنكر بشهادة القرآن، فالسكم صامتون وقد انتهكت حرمات الله وفشا فيكم الفسوق والعصيان، ألا تخافون أن يعمكم الله بعذاب من عنده وكل شيء عنده بحسبان (وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو هن كثير)

هذه المساجد تشكو إلى الله فرافها من المصابن، والحانات مملوءة والفساق مدبرين ومقبلين، وبيوت الدعارات مزحومة بالخارجين والداخلين، مقيمين وراحلين، وإذا ذكَّرهم الواعظ أيام الله تولوا عنه معرضين (وقالوا سواء علينا أو عظت أملم تسكن من الواعظين) (ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير)

شيوخ هائمون في أودية الضلال؛ وشباب غارقون في الأوحال؛ وفساد أخلاق في المربين والاطفال، ورجال يتشبهون بالنساء، ونساء يتشبهن بالرجل ( أأمنهم من في السهاء أن يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، أمأمنهم من في السهاء أن ير سل علميكم حاصباً فستعلمون كيف نذير) يا أمة محمد ، كيف تكونون شهوداً على سائر الامم ، وقد ارتكبتم كبائر الإثم والفواحش واللمم ، وكيف يكون شاهداً عليكم يوم التيامة رسول الله وَلَيْكِلْلَا ، وقد اجتمع الخليل والكليم وابن مربم ، فتجلى لفصل القضاء بين عباده الملك المدل الحسكم ( لن تنفسكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير )

يوم يشهد القرآن وينصب الميزان ويحضر وقيب وعتيد ، وتأتى كل نفض معها سائق وشهيد، ويقال لجهتم هل امتلات فتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السمير)

(الحديث) عن ابن هر رضى الله عنها قال: قال رسول الله وسيسين و إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب المذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعالهم > رواه البخارى ومسلم جملى الله وإياكم من الذين إذا ذكّروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وهمياناً ، والذين إذا سيقت إليهم المواعظ زادتهم إيماناً (أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى أعنده علم النميب فهو برى أم لم ينبأ بما في صحف موسى ، وإبراهيم الذي وقَى ، ألا تزر واذرة وزر أخرى ، وأن ليس للانسان إلا ما سعى ، • أن سميه سوف برى ، ثم مجزاه الجزاء الخواى ، وان إلى ربك المنتهى )

### الخطبة الثامنى والثلاثون

فى القحذير من الزنا

الحمد لله الذي شرّع الاحكام ، فبديّن الحلال والحراس، وأمر بالصالحات ونهي عن الآثام ، وشرّف بالإسلام أولى النهي والاحلام من عرب وأهجام ( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )

نحمده تعالى على ما شرع وسنَّ ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرَّ م الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله أعرف خلقه به وأتقام له فى السر والعلن ، وأفضل داع إلى مكارم الاخلاق والخلق الحسن (ومن أحسن قولا نمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين)

اقهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم ، صاحب الخلق العظيم ، والصراط المسقيم ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان أفضل صلاة وتسليم .

أيها الناس: من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولا ، فكيف يحارب الله بالمامى ولا يخاف « يوماً يجعل الولدان شيباً السهاء منفطر به كان وعده مفعولا » وكيف مخالف القرآن ويتبع الشيطان وكان الشيطان للانسان خذولا « قال أرأيتك جذا الذى كرَّمت على لئن أخرتنى إلى يوم القيامة لاحتنكنَّ ذريته إلا قليلا » « ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين »

لقد استفزكم الخبيث بصوئه وجلب عليكم بخيله ورجله ، وزين لكم الإثم والمدوان وحب الفساد وأهله ، ودعاكم إلى الزنا واللواط وشرب الخر والتعامل بالربا وأكله ، وحسن لسكم أقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال في غير محله ، فكان «كمثل الشيطان إذ قال للانسان إكفر فلما كفر قال إنى برى منك إلى أخاف الله رب المالمين ، فكان عاقبتها أنهما في النار خالد بن فيها وذلك جزاء الطالمين »

ألا عظّم الله أجر المسسلمين والمسلمات فى أخلاقهم العالمية ، وأحسن الله هزاء المؤمنين والمؤمنات فى آدابهم السامية ، فقد كثر الفساد وانتشر الإلحاد، وتدهدهت البلاد إلى الهاوية ، وحاول إخوان الشياطين أن يقضموا من الدبن على البقية الباقية « فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم والله لا يهدى القوم الفاسقين »

ذهب الحياء من الرجال والنساء، والصفار والكبار، وظهر الزنا، واستغنت النساء، ورفع الستار، وضاعت الاموال فى لعب القار، وشرب الحمر والسكار، واسماع الاوتار، ونفقات الزار، وتفحشت المرأة فى الشارء والدار، وجهر الناس بالسوء من القول وفشت الاصرار (وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم

وما خلفكم لعلسكم ترحمون ) (وما تأتيهم من آية إلا كاتوا عنها معرضين) لو أقيمت حدود الله لكف المجرمون عن الجرائم، ولو محكم بكتاب الله ما استبيحت الحارم ، ولا ارتكبت المطائم ، ولو أنصف المسلم من نفسه لما وقع في هذه المآتم ، فأنه من زنى تزنى بأهله ، ومن هتك عرض غيره هتك الله عرضه وأذله بالخزى الدائم والعار الملازم . فيا مصراً على لحنث العظيم غير نادم ، ويا مهاوناً بعقاب الله الصارم « ألم نهك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين »

والله لا يزنى الزانى ولا يسرق السارق ولا يشرب الخر شاربها إلا وقد خرج منه الإيمان، ولا يقر أهله على الخبث إلا خبيث ديوث شيطان، وما ظهر الزنا والربا فى قرية إلا وظهر بها الفقر والاسماض الممدية وظلم السلطان، ولا يمل دم اسمىء مسلم إلا قاتل أو تارك لدينه أو ثيب زان « الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة فى دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين،

أى جان على دينه ونفسه وعرضه وأهله مثل من استبدل الخبائث بالطيبات ، ويصبو إلى امرأة لا ترد عن نفسها كف لامس ولا تبالى بذاهب ولا آت ، قد خرجت من الدين والحياء ، وصارت سبباً فى انتشار هذه الآهر اض والويلات . ومن أضل سبيلا ممن يعاف زوجته الطاهرة الساهرة على مصالحه وخدمته ونربية البنين والبنات (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قلوب قد ختم الله عليها مجمعها الشهوات ، وبطون بأكل الحرام ونطف الحرام محلوات ، وبطون بأكل الحرام ونطف الحرام محلوات ، ومومسات ماثلات مميلات مربحات مسترجحات ، ومؤمنات عفيفات جالمات عاريات ، مخدرات طاهرات ، قد أصمحن بما ينقله إليهن أزواجهن من جائمات عاريات ، عدر وأمل هم ان كيدى متين )

يقول الله تمانى « ولا تقربو النزا الله كان تاحشة وسناه سبيلا » « ولا تقربوا

الفواحش ماظهر منها وما بطن » « ومن أحدن من الله قبلا » « إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لملكم مذكرون » « قل المؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكي لهم إن الله خبير بما يصنمون » « وقل المؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » « والذين هم الهروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبماتهم غائهم غير ماومين »

الحديث عن أبي هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ ﴿ ثَلاثَةَ لا يَكَلُّمُهُمُ اللهُ عَلَيْ وَمُ اللهُ عَلَيْ وَلَمْ عَذَابِ أَلَمْ : شَيْحَ زَانَ ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر ، رواه مسلم . جملنى الله وإياكم ممن إذا تُذكَّر بالله اذكر ، وإذا رجب في الخير أسرع إليه وشمر ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرَّم ذلك على المؤمنين »

## الخطبة التاسعه والثلاثون

#### فى التحذير من اللواط

الحمد فه الذى حرم الفراحش والخفاء وحرم الذنوب كلها بلا استثناء، وشدد فى اللوط والزناء واتيان البهائم والاستمناء. وقال تعالى ( ليحزى الذين أساموا يما علموا وبجزى الذين أحسنوا بالحسنى) وقال تعالى ( ولا تقريو الذين أحسنوا بالحسنى) وقال تعالى ( ولا تقريو الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا)

نحمده تعالى ونسأ ، التوفيق والهداية ، ونشكره هز وجل ونعوذ به من الخذلان

والغواية ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بمكارم الآخلاق ونهانا هن صفات الفساق وأهل العابة ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث بأشرف مقصد وأصمى غاية ، والمخاطب فى محكم التنزيل بهذه الآية ( إنا نحن نزّ لنا عليك الغرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً واذكر اصم ربك بكرة وأصيلا)

اللهم فصلٌ وسلم على سيدنا محمد القائل: إن أحوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة دينه والمترفعين عن الانحطاط والسقوط، وأضالم عن العمل المحبوط، وعلى التابعين لهم باحسان في النزام الشرط والمشروط، وعلى الراغبين فيا عند الله بلا كسل، والراهبين عما لديه بلا قنوط (والذين آمنوا وعمادا الصالحات صندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا)

عباد افى : ذنوب الاواط من أعظم الذنوب ، تمنع غيث الساء و تنضب الرب على المربوب ، ويضل بها البلاء و منفقط بها المرك ، ويحل بها البلاء ومدلهات الخطوب ، فكشف حال ، وسوء مآل ، وداء عضال وقبح أفعال ، وعيب دونه سائر الميوب ، توت به الفضيلة وتحيا به الرذيلة ، وتتفتت على أهد الآكباد ، وتنوب من أحلهم حبات القلوب ، فعمل مسبوب ، ووضع مقلوب ، وفاعل ملمون ، ومفعول به عليه مغضوب ، وخلق وسد وشرف مسلوب ، وعرض مجزق وكرامة مفقودة ، وزهرى وسيسلان ومال منهوب و « ذرتى والمكذبين أولى النعمة ومهلم، قليلا »

كانت أمة قديم عصرها بلق ذكرها كثير شرها تسكن بين الحجاز والشام ، ترتمك هذه الجريمة علمًا ، وتحارب ربها باقتراف هذه الآثام ، يأتون الرحال شهوة من دون النساء ، ويذرون ما حلق الله لهم لا يبالون لعتب العاتبين ، ولا مخافون لومة اللوام ، قبعث الله فيهم لوط بن هاران بن آزر عليه وعلى سائر الانبياء أفضل الصلاة والسلام فدعاهم إلى التوحيد وترك عبادة الاصنام، وحذرهم من اللواط أبلغ تحذير وتوعد عليه بمذاب الله وأغلظ لهم فيه الكلام « فما كان جواب قومه إلا أن قالواأخر جوا آل لوط من قريتكم اثهم أناس يتظهرون » وكذلك يفعل السفهاء بأولى الاحلام ، فحسف الله بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من سحين، مسوَّمة عند ربك للمسرفين ولهم في الآخرة عذاب أليم ، أشد السخط والابتقاء (إنالة ينا أنكالا وجحها وطعاماً ذا عضة وعذاباً أليما ، وم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا)

سمحان شه كيف يتع رحل عن رحل و ه يه رد ، من نخ المة المقل والدين وما فيه من مرض حطار رشر مد تطير الوك يتشبه الرحال اللساء وتقتمه المساء بالرحال الى أمه كنة بد القرآل رائم ، المموت متمم المكارم الاخلاق الولوحي إليه بقوله تعالى الحموا ما نائم إنه بها تحمون صير الان رائم م تعرفع عمه طباع البغال والحير الاللم الوطق أمة إلا أذلها البغال والحير الالم الوطق أمة إلا أذلها

الله وأخزاها وسلب عزها وأذاقها لباس الجوع والخوف وما لهم من دون الله من ولى ولا نصير ، وكثرة الذنوب وفساد أخلاق الشعوب برجم كله إلى الجهل أحياناً وإلى المدقع أحياناً وإلى كثرة المال عند السفها، وأهل التبذير وهذا هو الكثير ، وإذا أراد الله إهلاك قرية فسق فيها المترفون فاستحقت الخراب والتدميد ، ومن شفلته دنها، من آخرته ، وغاب الثواب والمقاب عن ذاكرته ، خطفته أبدى المنون وعند، المال والبنون ، فما يملكونه من قطمير ، ولا ينبثك مثل خبير ( إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء م يوماً تقيلاً ، نحن خلقنام وشد دنا أسرم وإذا شئنا بديلا)

لقد بلفت بنا الحالة إلى أن أصبحنا نخاف على الصهيان والامرد من الغلمان أكثر من خوفنا على البنات الشابات ، ولقد أصبح المترف عابقاً بمن يلوط به أو يزنى بها لما يدفعه من تلك الدريعات ، فلا دين بمنعه ولا وازع بردعه ولا فيرة في مواطنيه الذين يملمون ما فيه من الآفات والمصائب والويلات ، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ولكنهم كالاموات ، أو أعجاز نخل خاوية أو خشب مسندات ، نبشوني ماذا يكون في المخابي، والمنعطفات وعلى الشواطي، وفي المستحات ، بل وماذا يكون من الفواحش على إلطاق المامة و بمرأى ومسمع من الآباء والامهات ، فيا رجال الإصلاح ويأ سائذة المدارس ويا كتاب الجرائد والمجلات ، وياحلة الشريعة وعاظ الاحاديث والآيات ، اعلموا انكم عن أمتكم مسئولون ، وعلى ما يكون منهم عاسبون ، فأجر على الحسنات ووزر على السيئات ( فكيف تتقون إن كفرتم يوما عاسبون ، فأجر على الحسنات ووزر على السيئات ( فكيف تتقون إن كفرتم يوما

كيف تغار على أهلك يا مرتكب الفاحشة إذا محمت أنهم يزنون ، وكيف يتغير مزاجك إذا بلغك عن أولادك أنهم فى اللواطية واقمون ، ويمثل ماتفعل أنت يغملون ومن زنى زنى بأهله ولوعلى أعتاب داره ، وكما يكون فيك من خير وشر فنى أهلك يكون ، وإذا فسد الراعى فسدت رعيته ، والمطرب أهله راقصون ، وما جمل الله حد

الزنا والهواط الجله والرجم إلا ليسلم المسلمون من فساد الزانية والمأبون، ولو أقيمت حدود الله ما كثر الخبث ولا ظهر الملمون بالفاحشة والحجون، ويا قمجب من رجل يسد أنفه إذا شم رائحة الفائط وهو المفتون ، يبحث عنه بقرنه وظلفه ، فقبح الله تلك بالاظلاف ولمن الله تلك القرون، كيف بدخل عليه بابه، ويلوُّث به جسمة وثيابه ، ويفضل ذلك على طهارة زوجته العفيفة فياله ممحون، ومعتو. ومجنون( أَفَأَمنُم من فى السهاء أن مخسف بكم جانب البر أو برسل عليكم حاصبًا ثم لاتجدوا لكم وكيلاً) قال هشام بن عبد الملك : لولا أن الله ذكر اللوطية في كتابه ما صدقت أن رجلا يقع على رجل، وقد أحرق بالنار من يفعل هذه الفاحشة . وقبله أحرق على بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم من يعمل عمل قوم لوط . وجاء كتاب من خالد بن الولميد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنها يذكر فيه أن قد وجد رجلاً بضواحي المرب 'ينكح كما تنكح المرأة ، فاجتمع لذلك الصحاية واستقر رأبهم على أن مجرقوه بالنار . وقد اختلف أهل العلم فى كيفية قتله مع إجماعهم على أنه من أعظم الذنوب بمد الكفر بالله وأكثرهم على أنه يستحق الحريق كما يفعل بالإباحي والزنديق ( ويوم يمض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتمخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلمنا ليتنى للانسان خذولا)

قال إرسول الله تَشَيِّلَةٍ « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتادا الفاعل والمفعول 
يه > وقال مَشَّلِيَّةٍ « إذا عُظم أهل الذمة كانت الدولة دولة المدو ، وإذا كثر الزفا كثر السباء ، وإذا كثرت اللوطية رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا يبالى فى أى واد 
هلكوا > وقال عَشِلَيَّةٍ « أربعة يصبحون فى غضب الله ويمسون فى سخط الله : المنشبهون من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ، والذى يأتى البهيمة ، والذى يأتى البهيمة ، والذى يأتى الرجال ، ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانمام بل هم أضل سبيلا)

### الخطبة الاربعون

#### فى التحذير من الخر

الحسيد لله الذي خلق الإنسان ، وعلمه البيان، وزينه بالمقل وشرًّ فه بالإيمان ، ومنزه بالمقل والسان ، عن صائر الحيوان .

تحمده تعالى أدّ بنا بالقرآن ، وخاطبنا بقوله تعالى ( يا أيبا الذين آمنوا إنما الحر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان )

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرانا بالمخير والإحسان، ونهانا عن الفسوق والعصيان، ونهانا عن الفسوق والعصيان، ونشهد أن أسيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث بالحجة البالمة وحسن البيان، والقائل وَلِيَظِيَّةٍ: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة « الماق لوالديه، ومدمن الحر، والمنان »

اللهم فصلٌ وسلم على سيدنا محمد قائد النر المحملين إلى الجنان ، والآخذ بحُمحز الناس وهم يتهافتون فى النيران ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولى المرفان ، ما تعاقب الجديدان ، وتعابم النوران

أيها المسلمون، ما حرَّم الله عليكم الحرّ إلا لما فيها من الخطر، وما منعكم من شربها إلا لما يترتب على ذلك من الضرر، فشاربها ملمون على لسان صيد البشر، وفي وبالمها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وساقيها كذلك ملمونون في صحيح الخبر. وفي الحديث الشريف « مدمن الحرّ كمايد الأوثان »

شارب الحنر مفسد لدينه وصحته وعقله ، وجان على نفسه وأقاربه وأهله ، ومفرط في ماله وعابث بكرامته وفصله ، وساع إلى الشر والفساد ببيده ورجله ، وصائل خبيث على الاخلاق والاديان .

شارب الحمر عضو مسموم في حسم مواطنيه ، إذا لم يعالجوم أو يقطعوه أصابهم

ما فيه ، يزين الشر ومحسنه لبنائه وبنيه ، ويدعو إليه زملاء. وأقرائه ومن يواليه ، وداعى الفساد مجاب في كل زمان ومكان ، ونموذ بالله من الافتتان

إذا دبَّت الحَمْر في رأس شاربها وفقد الشعور ، زنى ولاط وجا. بأنواع الفحش والفحور ، وسب وشتم ولعن الدين والمسلمين وكذهك يفعل المخمور ، وربما اقترف الإثم مع إحدى محارمه ، وارتكب الموبقات بين القبور ، وإنه ليكفر بألله ويترك الصلاة وبفطر رمضان ويسب القرآن ومن جاء بالقرآن .

وفى الحديث الشريف « يسيت قوم من هذه الآمة على طعم وشرب ولهو وقسب فيصبحوا قد مُسخوا قردة وخناز بر » ولا أظن هذا الآن إلا الذي أخبر به البشير النذير ، فإن كثيراً من المسلمين يقيلون ويسمرون على هذه المنكرات وما ثم من نكير ، فهل ندى المسلمون دينهم ، واستبدلوا النعيم اليسير بما أعده الله للمحسنين من الخير الكثير والفضل الكبير ، وهل أمنت مكر الله وأن يخسف بك الارض ، أو يرسل عليك صاعقة من الساء أيها السكران .

أما تستحي من وقوفك خاضماً ذليلاً بين يدى الخسّار ، وهو يأخذ مالك ويستخف بك حتى إذا أحدك السكار ، صفع منك القفا وزجرك زجر الحار ، فتخرج بعد ذلك ثملاً نشواناً مدنساً بالاقذار ، تقوقه كالقرد فنسبك النساء ويسخر بك الصبيان .

من شرب الحمر فحات وهو يدمنها لم يشريها فى الآخرة وإن دخل الجنة مع المؤمنين ومن تلذذ بها فى الدنيا لم يتلذذ بها فى الجمة مع المتقبن ، الذين وعدم الله بأنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طمعه ، وأنهار من خر لذة الشماريين . فيا متشبها بالحيوائات ، ويا مقخلقا بأخلاق الحجانين ، تب إلى الله الذى يقبل التوبة عن عباده ، قبل أن تلقاه وهو عليك غضبان ، وتدبر قول ربك تعالى ( إنما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبمضاء فى الخر والمد مر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منهون ) وتذكر قوله عر وجل فى الخر ( فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ولا يخده نك الشيطان بأنها تريد فى الدم رتنق البشرة وتربح أصحابها بما يعانون ، ولا

يغرنك أن أهلها هم العظاء والقادة والمفكرون، فلو عقلوا لما فعلوا، ولو فكروا لما سكروا، ولكنه سوّل لهم وأمل لهم الشيطان الملمون. وفى الحديث عن النهي وَقَيْنَيْنَ الله عن زنّى أو شرب الحر نزع الله منه الإيمان، وقال عليه الصلاة والسلام وأربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الحر، وآكل الرباء وآكل مال اليميم بغير حق، والعاق لوالديه،

جعلنى الله وإياكم ممن إذا تُخوَّف بالله ندم وخاف ، ورزقى • إياكم من الانابة والانصاف ، ما يلحقنا بصالح الاسلاف . آمين

# الخطبة الحاديه والاربعون

ظلم العباد **وشهادة** الزور

الحمد فمالذى له ملك السموات والارض وإليه تصيد الامور ، له الملك وله الحمد ، بيده الموت والحياة وإليه النشور ، وهو الففور الرحيم الخبير العلم بمخائمة الاعين وما نخفى العسدور (ولقد حلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وتحن أقرب إليه من حبل الوريد)

تحمده تعالى على كل حال ، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال .

ونشهد أن لا إنه إلا الله وحد، لا شريك له حرَّم الزور والحيلة والاحتيال، ونشهد أن سيدنا محداً حبده ورسوله المبعوث بحفظ الحقوق واحترام الأعراض والاموال (نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد)

اللمه فصل وسلم هلى سيدنا محمد الكامل المسكمل ، وسيد الآخر والاول ، وعلى آله وأصحابه والتابمين لهم بإحسان أولى الشرف الرفيع والحجد المؤثل .

أيها الناض: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة البيت الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، فقال آمالي ( ولاناً كلوا أموالكم بينكم بالباطل

وتدلوا بها إلى الحكام) وقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام «كل المسلم على المسلم على المسلم على المسلم حلى المسلم حرام دمه وماله وعرضه » والظلم ظلمات يوم القيامة ، ودعوة المظلوم ترفع على النام ( إن فى ذلك لذكر كى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد )

ذنوب المباد مكتوبة عند الله في ثلاثة دواوين: دبوان لا 'ينفر وهو الشرك بالله ذو القرة المتين، وديوان لا يترك وفيه حقوق العالمين ، وما للمظاهمين على الظالمين ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ، وديوان إلى الله ينفر مافيه لمن يشاء ويعذب عليه من يشاء وما ربك بظلام للعالمين ، وهو الذي فيه ذنوبك مع الله وما يقع منك من الإمال والتقصير في واجبات الدين ولتعلمن نبأه بعد حين (وإن عليكم لحافظين ، كراماً كاتبين) (إذ يتلق المتلقيان عن الهين وعن الشال قميد ، ما يلفظ من قول إلا لديه وقيب عديد)

ألا وإن شهادة الزور لمن أعظم الذنوب وأكبر الفجور ، وقد جع الله بينها وبين عبادة الأوثان في محكم القرآن ، فقال تمالى ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ) لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وظلم المساكين والتغرير بالحكام وولاة الامور ، فيا مستحلاً من أخيه ما حرمه الله لقد بؤت بالخسران والويل والثبور ، ويا بائماً دينه بدنيا غيره دفعت المكثير ، وأخذت القليل وغرك الشيطان وحبك الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ( إن الإنسان لربه لمكنود ، وإنه على ذلك نشهيد ، وأمه لحب الخور لشديد )

شساهد الرور غشاش مكار خداع كذاب ، فاجر معتد أثيم ، صريب مرقاب ، عالم الله الذين يفسدون فى عالف لاوامر الله ، مستخف بوعيد السنة والكتاب ، وإنه لمن الذين يفسدون فى الارض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الاسباب ، وهما قريب محل عليه غضب الله ويصب عليه ربك سوط عدات ( إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدى ويعيد ، وهو الغفور الودود ذو العرش الحيد فعال كما يريد)

شاهد الزور مخون القريب والممد والصاحب والصديق ، ويمكر بالجار والجليس

والزميل والرفيق ، ويمحلف بالله كاذباً ويجبل الحق باطلا ، وينقض العهود والمواثيق ، ويشترك في الفساد مع القاتل والسارق وقاطع الطريق ، ويضر الناس أكثر من ضرر الككافر والهنافق والزنديق ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولم عذاب الحريق) ( يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد)

ذهاب النفوس وسفك الدماء وهتك الاهراض وضياع الاموال، واختلال الأمن وأنشار الفوضى بالخصام والجدال، والنهب والسلب والنتال، وفساد الحال والمسآل بجر إليه جيماً وبوقع الناس فيه شهادة الزور، وخلف الوعود، ونكث العهود، والاستخفاف بذى الجلال، وشارع الحرام والحلال (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الاستخفاف بذى الجلال، وشارع الحرام والحلال (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعمود، وعاد وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب الآيكة وقوم تُبع كلُّ كذَّب الرسل فحق وعهد)

ألا وإن من الزور ظلم العباد بالنش والخداع في التجارة ، ونهب أموالهم بالمطل والحيل في البيم والرهن والإجارة ، ورزق الحرام لا يذهب إلا كاجاء في الحرام والتبذير والخسارة ، ويا رب جامع الدنيا حريص هلى جمها ليله ونهاره ، قد فارقها ولم يستلا منها بشيء غير تعب الكسب والهارة ، وتركها لورثة أشرار وأوصياء فجار فنبست الوراثة ونشست النظارة (وجاءت سكرة الموت بالحق ذاك ما كمت منه تحيد) قد حراً ما ألله على نفسمه النظلم وجعله بينكم محراً ما فلا تظالموا يا أولى الاحلام ، فمن أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وتمتع بالحرام ، فإن الله محاسبه على ذلك أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وتمتع بالحرام ، فإن الله محاسبه على ذلك ويعذبه عذابا نمكرا ، ويقتص للمظلوم من الظالم ويأخذ منه بالحق والله عزيز ذوانتقام وكما تدين تدان والجراء من جنس العمل وما ربك بظلام . قال تمالى (لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد ، ما يُبدئ القول لدى وما أنا بظلام العبيد)

الحديث عن أبي بكرة رضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله ﷺ فقال د ألا أنبشكم بأكبر الكنائر ثلاثا : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، ألا وشهادة الزور وقول الزور » ركان متكثًا فجلس ، فما زال يكررها حتى قلمنا ليته سكت . رواه البخارى ومسلم .

جعلى الله وإياكم من المؤمنين الصادقين وجنبنى وإياكم صفات المنافقين والفاسقين وأرشدنا جميماً إلى متابعة المتقين . ( الآيه ) « والذين لا يشهدون الزور وإذا صروا باللمو صروا كراماً ، والذين إذا ذُكِرُوا با يات ربهم لم يخرُّ وا عليها صاً وهميانا »

### الخطبة الثانيه والاربعون

#### نداء الشباب

الحمد أله الذى جمل الشباب حماة الأوطان ، ونصر بهم الشرائع والأديان ، وأظهر بهم الحق فى سائر البلدان ، وجمل منهم رواة الحديث وحملة القرآن ، ورفع بهم راية التوحيد على عبادة الاوثان ، وحفظ بهم الآداب والاخلاق والاعراض والانساب .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحــــده لا شريك له ، الظاهر الباطن ، الأول الآخر ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله المؤبد بالقرآن وبالشباب الطاهر .

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من أنصارى ومهاجر ، وعلى التابعين لهم ماحسان في مكارم الاخلاق وجميل الآداب .

أيها المسلمون، إذا درسم التاريخ وسيرة صاحب الشريعة الإسلامية ، وجدتم الذين اتبعوه بادى الرئى هم الشبيبة الفتية ، أولى الهم العلية ، والنفوس الطاهرة الزكية ، وهم الآربعون السابقون إلى الشريعة المحمدية و التماليم السلموية ، وهم الذين زعزع الله يهم المروش التيصرية ، والاستره الكسره ية ، فحيدا كم الله يا شبان وحى الله أعال الشباب .

عاضى هزيمتكم تحقق الاهمال ، ويهمتكم العالية تدرك الأطاع وتنال ، وهلى كواهلكم المتينة تحمل الانقال ، وبسواعدكم القوية تكون الصناعة والاهمال ، وأنتم التجار والزراع والعلماء والابطال ، وأنتم الشعراء والخطباء والصحافيون والكتاب .

فيا أسس المجد ودعائم الشرف، وياخير خلف لخير سلف، لا يجرفنكم سيل المدنية الخبيئة فيمن جرف، ولا تشتغاوا عن الواجبات بأسباب الراحة والترف، ولا يصرفنكم الشيطان عن صفات الرجولة وتقاليدكم القومية فيمن صرف، فيذهب عزكم ويحل بكم الدمار والعلف، ولا تتشبهوا بالنساء في تصفيف الشمور وتنسيق الثياب.

تراب الممل يا شباب خير من زهفران البطالة ، وأبنض الناس إلى الله السبهلل الذي أيضيًا الله الله الله الله الله الله الله أيضيًا والجهالة ، وحلة كهذه التي ترون عليها بلادكم اليوم لهي بنست الحالة ، فجهل وذل وفقر ومسكنة وتقصير وإمجاب .

من قبيوت والعائلات إذا مات أصحابها ? ومن لهذه الاموال يحفظها وينميها إذا مات أربابها ? ومن يحل محل الشيوخ والرؤساء في الاوطان إلا شبابها ? من الفضائل والمواضل والمراتب العلية إذا عز طلابها ؟ من المسساجد والمعاهد والهراتب والمناصب إلا الشباب .

إذا اجتمع الشيوخ والشبان في المساجد للجُسع والجاعات، تبادلوا الآراء فيا يمود على الآمة بالخير والمسرات، وإذا عرف الابناء حق آبائهم هليهم، وعرف الآباء ما مجب هليهم للبنين والبنات، وتسكاتف الجميع على الواجبات والمهمات، حصل المراد وصلحت البلاد واستقامت الامور على أحسن الحالات، ألا فليوقر الصغير منكم الكبير، وليرحم الكبير منكم الصغير (واتقوا الله واسمعوا يا أولى الالباب) واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يا مسلمون، ولا تنارعوا فتفشلوا وتذهب رجمكم با مؤمنون، ولا تكونوا شيما كل حرب بما لدبهم وكانوا شيما كل حرب بما لدبهم

فرحون، واقطعوا دابر الفساد وحاربوا أهل الإلحاد وكوثوا كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا وقولوا آمنا واشهد بأنا مسلمون، فوحَّـدوا الكامة واجمعوا ُ شمل الامة واقضوا على ما ثرونه فى البلاد من أحراب .

يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يسقطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء ، ومن تزوَّج فليمرف ما لزوجته عليه من الحقوق يا أهل الحلجا ، ولا تستمدلوا الخبيث بالطيب ، والقبيح بالحسن ، والحرام بالحلال إذا فسق الليل أو سجا وعلَّموا نساءكم الدين وكيف يعشن في هذه الحياة ، وهذه غاية الرجاء ، ولا يتيرجن تبرج الجاهلية الأولى ، فيظهر ما تكرهون في وضح النهار وفسق الدجي . . (وإذا سألخوهن مناهاً فاسألوهن من وراء حجاب )

( الحديث ) قال رسول الله عليه و الهنتي حساقبل خس: حياتك قبل موتك ، وصحتك قبل سقبك ، و فراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هر مك ، و فغاك قبل فقرك ، وواه الحاكم والبيبق وغيرها . حملى الله وإلا كم ممن هرف الحق وشهد به ، وحبب إليه الخير فعمل به ، ووفقنا جيماً لمتابعة رسله وكتبه (الآبه) من سورة الاحزاب ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قفى تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ، ليحرى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحما )

# الخطبة الثالثه والاربعون

#### الهحرة واستقىال العمام

الحمد لله الذى شرع الهجرة والجهاد، لحاية الدين ودر، الفساد، ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد، تحمده تعالى وبسأله أن يهدينها سبيل الرشاد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك نه ولا والد ولا أولاد، ونشهد أن سيدنا محمداً عمده ورسوله المهاجر بديمه من بلاد إلى ملاد، والقائل عَلَيْتُهِمْ

أبها المسلمون: نِعم الله على عباده كثيرة جمة ، وأعظمها وأجلها نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ، دبن نبيه محمد بن عبد الله سيد أهل العصمة ، وكتابه القرآن كتاب النور والهدى والحسكمة ، ودستوره العدل والمساواة بين جميع أفراد الامة ، لا فضل لذى عربية على ذى عجمة ، إلا بتقوى الله وطاعته فى كل مهمة وملمة ، ففى الحديث الشريف و يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء ، الناس من آدم وآدم من ثراب ، لا فضل لهر بى على عجمى إلا بتقوى الله )

كان الناس على جانب عظيم من الضلال ، يميشون بالنهب والسلب ، والممتك والفتك والقتال ، ويعبدون الشجر والحجر والاصنام والانصاب والرجال ، ويتبعون كل ناهق من كاذب وكاهن وساحر ودجال ، فبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم شريف الخصال ومكارم الافعال ، ويرفعهم من حضيض الجهالة والخول وسوء الحال ، إلى ذروة المجد وقمة الشرف والحكال ( إن هذه تذكرة فمن شاء الله إلى ربه سعيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله )

فقام رسول الله ﷺ بشيرا ونذيراً وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيراً ، وبذير المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً ، وانذر الكافرين يوما عبوسا قطريرا ، وقرأ مليم قول ربه تعالى (إنا اعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً وجاهد فى الله حق جهاده لا بخاف دون الله صغيراً ولا كبيراً مؤيداً بقوله تعالى (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصير لحك ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا) فسب آلهتهم وسقة م

أحلامهم وذم تقاليدهم واحتقر شرفاءهم ونصر ضعفاءهم وهو لا يجبد من دون الله وليًّا ولا نصيراً ، ورفع صوته بالتوحيد بين السهول والجبال ، والاغوار والانجباد، مقول لا إله إلا الله .

نا ذاه قومه المشركون، وقالوا ساحر أو مجنون، أو شاعر نتربص به ريب المنون وقال له ربه تعالى (ولا تحزن عليهم ولا نك فى ضيق مما يمكرون إن اقد مع الذين انقوا والذين هم محسنون) وبلخ المشركون من أصحاب محمد بعض ما يربدون، حتى فعنوا بعضهم وثبت على الحق آخرون، فصاروا بدينهم يفرون وإلى الله بهاجرون حتى جمع الله شملهم فى المدينة المنورة وظهر أمم الله .

فهاجر سيد المرسلين من البلد الأمين ، إلى دار إخوانه وأنصاره فى الدين ، بعد أن جاءه الوحى من السهاه على لسان جبريل الأمين ، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتادك أو يخرجوك ، ويمكر ون ويمكر الله والله خير الماكرين . وخرج من بيته مع صاحبه الصديق مستخلفاً لوصيه وابن عمه على بن أبي طالب القوى الأمين ليرد إلى الناس أماناتهم ويكون ظهيراً لضعفاء المؤمنين ، وفي ربيم الأول وصل النهي يحتيلني إلى المدينة وتبعه الناس ، مؤمنين ومهاجرين ( ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم بدركه الموت فقد وقع أجره على الله )

وهناك ظهر الحق وزهق الباطل وانتصر المسلمون ، فتم المراد ، وشرع الجهاد ، وظهر الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون ، ودخل الناس فى دين الله أقواجا ، وقال بعضه لبعض إن هؤلاء متبَّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يسملون ، ودان لسلطان هذا الدين دانون وقاصون ، ورأوا فيه سعادة الدارين وانه خير دستور وقانون ، وأصبح العرب ملوك الارض وسادتها وأهل الارض لهم طائعون ، ولسلطانهم فاضعون ، حتى إذا تركوا دينهم وارتدوا على أعقابهم تودع منهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

لو نظر رسول الله عَيُتُمَا إِنَّهُ اليوم إلى المسلمين ورَّحْ من خلف ألف ومثات السنين،

لمقال لهم : أين ما تركتكم عليه من العز والتمسكين والنصر والفتح المبين ، ولقال لهم مئس ما خلفتمونى من بعدى أفعجلتم أص رب العالمين ، وماله لا يقول ذلك ونحن أمد بالملايين ، وقد تداعت علينا الآم وأصبحنا طعمة القالمين ، تحب الحياء ونكره الهوت ونحن في عداد الميتين ، فعذرة إلى الله وسلام عليك يا رسول الله .

حالة المسلمين اليوم حالة تبكى لها القاوب وتتفتت لها الأكباد وتنحر لها الجبال هداً ويذوب من أجلها الجاد، وكيف لا يكون ذلك وقد أذلهم الاستعباد وصرعهم الاستعباد، بعد أن خضمت لهم رقاب العباد، ورفرفت راياتهم على كل بلاد، فأين سلفنا الامجاد، وآباؤنا والاجداد، من أبنائهم والاحفاد ( نخلف من بمدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف ياقون غيا وما ظلمهم الله)

(الحديث) قال رسول الله على الله على الله على الام كا الداعى عليكم الام كا الداعى الآكلة إلى قصعتها ، قبل أيمن قلة نحن با رسول الله ، قال لا بل أنم كثير ولكنكم خناء كنناء السيل) أو كا قال . أجارنى الله وإياكم من الحذلان وجنبها موارد الطفيان وختم لما بالإيمان . « الآية » (يا أبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأ موالكم وأنفسكم ذلك خيد لكم إن كنم تملمون ، ينفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار ومساكن طهبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ، وأخرى تحبونها نصر من الانهار ومساكن طهبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ، وأخرى تحبونها نصر من الانهار ومعا كن طهبة في جنات عدن ذلك

## الخطبة الرابعه والاربعون

#### في النشاؤم والطيرة من صفر وغيره

الحمد لله الملك الجليل، الخالق المقدر، والرازق المدير، والهادى إلى سواه السهيل يقدم ويؤخر، ويأس ويبشر، وينهى ويحذر، والله جيل ويحب كل جيل، فحمده تمالى حداً يملا الارض والسها ويملا ما بينها، ونسأله الرزق الحلال والصحة الكاملة والعمر الطويل، ونشكره عز وجل شكراً جزيلا، ونسيح يحمده بكرة وأصيلا، ونعوذ به من النشاؤم والطيرة وتصديق الكيان والسحرة، وأهل الدجل والشموذة والتضليل (قل لا يعلم من في السموات والارض إلغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون)

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إيماناً بكتبه وتصديقاً برسله إلى جميع البشر ، وإرغاماً لمن جحد به وكفر ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله المبعوث من أشرف البيوت وأكرم الاسر ، والقائل ﷺ « لا عدوى ولا طهرة ولا هامة ولا صفر ، اللهم فصل وسلم على سيدنا محد المعقد من الخطر وعبادة الشجر والحجر ، والاوهام والظنون وأكاذيب الخبر ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغرر ، وعلى التابعين لهم باحسان وكل مؤمن بالقضاء والقدر ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فن ذا الذى ينصركم من بعده ، على الله فليتوكل المؤمنون )

عباد الله : إن الذي حلق لكم كل شيء نقد ره تقديرا ، ودير الأمور كما يشاء وتبارك الله اتفاناً وتدبيراً ، هو الذي بيده الخير والشر والنفع والضر ، وكل إله فعيره لا يملك لدفسه ضراً ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، ولا سعد ولا نحس ولا توفيقا ولا خذلانا ، ولا تقديما ولا تأخيرا ، إلا بيده تمالى وكان ربك قديرا ، والساعات والشهور لا أثر لها في شيء ولا تأثيراً ، والمؤمن حقا لا يتشام ولا ترده الطبرة عن شيء ولا يمتقد إلا بالله ، وكنى بالله هاديا ونصيرا ، ومن سلط الوهم على

نفسه وتشبث بالحكايات والخرافات وتشاءم من البيوت والنساء والاوقات فقد مـــاد لعبة الشياطين والتخيلات أسيرا (وإن تطع أكثر من فى الارض يضادك هن مبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون)

يتشام الناس بيوم الاربعاء وشهر صفر ، ومن كل شهر بثالثه وثامنه والثالث والثامن عشر ، وبسعد السمود وسعد الذابح وسعد أخبياء يفرح الجاهل أو يتطير ، والثامن عشر ، وبسعد السمود وسعد الذابح وسعد أخبياء يفرح الجاهل أو يتطير ، وما تمك الزهرة ولا زحل قلناس نفعا ولا ضرر ، بل لا يعلم النيب إلا الله ولا أثر لا تقران العظارد بالقمر ، ولا تدل النجوم على حياة ولا موت ولا ارتفاع ولا هبوط ولا تعجط ولا مطر ، وإنما جملها الله ليهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ، وهى خلق من خلقه تمالى مسخرة بأمره وليس لها فى شيء من دون الله أى أثر ، فهل من قارى، يتدبر قول الله جل ذكره (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والامر) وقوله تمالى ( وهو الذى جمل لكم النجوم لنهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فسلمنا الآيات لقوم يملمون)

كان المشركون يكفون عن الغارات والحروب وسفك الدم، ويحترمون بذلك الآشهر الحرم، ذا القعدة وذا الحجة والحرم، فاذا حل شهر الله صغر كثر القتال وهاج بمضهم على بعض وانتهكت الحرم، فيتشاء ون من هذا الشهر ويعدونه شهر الماتم والمغرم، ومثل هذا لا يعد فريبا من ضعفاء الإرادة وعباد الصنم، وكل ماروى عن رسول الله ويحيين بدل على اختصاص هذا الشهر بشيء من الشر أو نزول البلاء فهو ضعيف أو موضوع، مردود غير مقبول ولا مسلم، وخروج الناس في الاربعاء الاخير من صفر إلى السواحل والبساتين ومختلف الجهات بالحاشية والخدم، وكتابة للخو واستخفاف المعلم بمن يتعلم، معدود من البدع والمحدثات وهو عمل محرم، ويه نظر الكفار والملحدين أمة لا تفهم ولا تشم ولا تطمى، والإسلام لا يرضى لصاحبه أن يتطبر أو يتشاهم (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى المؤمنون المؤمنون)

أمر غريب يا أهل الإسلام أن تمبث بكم الخيالات والأوهام ، فكمائة وتفجيم ، واستقسام بالازلام ، وتشاؤم وتطبر بالشهور والآيام ، وخوف من الشياطين وأضفاث الأحلام ، والله يحفظ عبده المؤمن فى اليقظة والمنام ، ويعيذه من كل شيطان وهامة وعين لامة إذا ما استماذ بكامائه النامة وذكر الله فى القمود والنيام ، وعلى الشراب والفامام ، أليس الله بكاف عبده ، ومخورة فونك بالذين من دونه من المفاريت والاصنام ، سبحانه بهدى من يشاء ويضل من يشاء والله عزيز ذو انتقام (قل لن يصببنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتركل المؤمنون)

هيهات هيهات ، لا شؤم فى فرس ولا امرأة ولا دار ، وإنما الشؤم فى المرأة سوء أخلاقها وشؤم الفرس فى النفار ، وشؤم الدار ضيق مرافقها وكثرة سكاتها ، ومن الضغط يقع الانفحار ، وما يتشام به الدهماء من موت أولادهم وقلة أرزاقهم وسائر ما يلحق يهم من الاضرار ، فايس للمرأة فيه إلا جهلها بأصول التربية والحافظة على السفار ، وليس للدار فى ذلك إلا امتلاؤها بالاوساخ والافدار ، وكل شىء خلاف المعادة نسمه أو نراه فى البيوت ، فن حركة الجن وأرواح الاشرار ، يستمان عليه بتلاوة القرآن ، والصلاة والسلام على النبي وسيني وكثرة الاذكار ، وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً ، ولن يجعل الله للاشرار سبيلا على الاخيار (قل من برزقكم من الساء والارض أم من بملك السمع والابصار ومن بحرج الحي من الميت من الحي ومن بدبر الامر، فسيقولون الله قل أفلا تتقون)

وأعجب من ذا وذاك أن يدعى علم النيب جماعة من المغفلين ، وأن يتأثر العاقل بكلاء الكهان والمضلين ، فيزعم أنهم يظهرون السرائق ومجرجون المخبئات وما أبعد ذاك عن المشعوذين والرمالين ، ويتوهم أن العجائز وإخوان الشعاطين، أهل الرزع والسحر والزار وسائر المبطلين ، يقدرون على شيء أو يعلمون شيئاً من الغيب ولا والله ما يكون ذلك إلا من رب العالمين ، وما يعلم البوم والغراب إذا نعق على دار ما هعل الله وأهام الجاهلين وأساطير الاولين، وأى عقل أو دين ،

يصدق أن الطوارق بالحصى على الرماد والطين، يعلمن حضور المسافر أو سفر الحاضر أو ما يضله القرين بالامهات والبنات والبنين، أفيقوا أيها المسلمون من هذا السبات ودعونا من الشؤم والطيرة والتخيلات وتفضيل الشك على اليتبن (قل لاأملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون)

يصاب المرء بشىء من الأمراض فيلتمس الطب من غير طبيب ، ويمرض نفسه على جاهل مثله لا يعرف إلا مجرد الأكاذيب ، فيأخذ منه فتحة الكتاب ، ويصف المر والشذاب والزنجبيل والكباب ، وهو لا يعرف التحليل ولا يغهم الجمع والغركيب ، ويخبره أن مارداً من الجن أو الربح الاحر قد مسه بنصب وتعذيب ، فيكتب له الحروز ، ويعلق عليه التماثم ، ويصفعه بالنمال تارة ويبصق عليه أخرى ويقتله بالشد والتمصيب ، وإذا نهيته عن العمل الرهيب وهذه الاعاجيب ، المخذك عدواً بعد الصداقة ، واشتد عتبه عليك ، وقال هذا أمر غريب ، فيا لها من عقول وعادات لا تفتفع بالآيات ولا تمالج بالعظات ، وليس لها من الخير أى نصيب ، تدين وعادات لا تفتفع بالآيات ولا تمالج بالعظات ، وليس لها من الخير أى نصيب ، تدين المقال يلتمس الطب من أهله ، ويطلب الصحة والعافية من ربه السميع القريب (ولله غيب السموات والارض وإليه برجع الامر كله طعده وثوكل عليه وما ربك بغافل السموات والارض وإليه برجع الامر كله طعده وثوكل عليه وما ربك بغافل هنا تعملون )

 شىء فقد أشرك ، وقال ﷺ د يدخل الجنة من أمتى سبمون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكاون ، « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلميت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ،

### الخطبة الخامسة والاربعون

فى المولد الشريف

الحسد أله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وبزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد، لا شريك له ولا ناصر ولا معين ، فتعالى الله الحلك الحق المبين ، وأشهد أن سيدنا محمد صيدنا محمداً عبده ورسوله المبموث رحمة العالمين ، اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الصادق الامين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمين (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحسكم)

أبها الناس: لقد فضلكم الله على سائر الام كما فضل نبيكم على سائر النبيين واشتق لكم اسمين من أسائه الحسنى، فهو السلام المؤمن، وسائم المسلمين المؤمنين وستدعون يوم القيامة بالغر المحملين وأثمة المعقبن، إذا تمسكم بالكتاب المبين وسنة سيد المرسلين، وتخلقهم بأخلاق من يمدحه ربه بقولة تمالى (وإنك لملى خلق عظيم)

 كان الداس فى الجاهلية يتنازعون ويتخاصمون ، فيتلاهنون ويتشائمون ، والأقل شىء يقمدون ويقومون ، فينهبون ويقتلون ، وبالنساد فى الارض يميثون ، بشدون البنات ويعقون الامهات وهم لا يستحون ، وعن المعروف يعرضون وعلى المنكر يعكفون ( أفمن بمشى مكباً على وجهه أهدى أم من يمشى سوياً على صراط مستقيم )

فطائفة منهم كانت تعبد النار والمياء والاشجار ، وأخرى عاكفة على التماثيل من الاحجار ، وأخرى عاكفة على التماثيل من الاحجار ، وأخرى تتقرب إلى الله بتعظيم الكواكب الانوار ، والاخيار يخافون من الاشرار ، وغالب من في الارض فجار كفار ، قد أضلهم الشيطان بمتابعة المضلين من الرهبان والاحبار ، والكذابين من نقلة الاخبار ورواة الآثار (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نوراً شهدى به من نشاء من عبادنا وإمك لتهدى إلى صراط مستقيم )

وفى مثل هذا الشهر انبثق من مكة المكرمة نور ساطع يبدد الظامات ويكشف المدلهات، ويضىء السبيل السالك المتابع، وانسل من غمد الزمان حلى رقاب أولى الطفيان سيف صارم قاطع، محد بن حبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصى الجامع، فشرفت به البلاد واستبشرت به العباد، وتنافست فيه المراضع فهالك من مولود عظيم، وبوركت من رضيع وقطيم (وتوكل على العزيز الرحيم، الذي براك حين تقوم، وتقلبك في الساحدين، إنه هو السميع العلم)

فنشأ والتقيق متحلياً بمكارم الاخلاق، بعيداً عن الرذيلة ميالا بفطرته إلى الفضيلة غير متأثر بيتم ولا إملاق، مبارك الطامة في المجامع مهمون الصفقة في الاسواق، فخطبته أم المؤمنين خديجة بنت حويلد لنفسها وقد ساد قومه على الإطلاق، وائه ليصل الرحم ويحمل السكل ويكسب المعدوم ويمين على نوائب الحق غير بخيل ولا مبذر في الإنفاق، وحكمته قريش في وضع الحجر الاسود، وقد احتدم بينهم النزاع والشقاق، فلله درك من يتم وحاكم وحكم (فلا أقسم عا تسصرون ومالا تبصرون إله لقول رسول كرم)

وعلى رأس أربعين سنة من همره الشريف ، بعثه الله الممالين بشيراً وتذيراً وداهياً إليه باذنه وسراجاً منيراً ، فبلَّمغ الرسالة وأدى الامانة وجاهد فى الله جهاداً كبيراً ، فأوذى وعودى ، وُضرب وُشتم ، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحن بالنيب فبشره بمنفرة وأجر كريم )

ولقد وضعوا السلاء على ظهره فى السجود ، وسفكوا دمه الزكى وأخرجوه من البلد الامين ، فباجر إلى المدينة المنورة بمن معه من المؤمنين لفشر دهوة الدين ، وتنفيذ أواص رب العالمين ، فنصره الله على المشركين وسائر المخالفين بمزة الجانب وكثرة الاتباع وححج الذكر المدين ( وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم )

وما زال بتنزل عليه القرآن آية بعد آية ، وبرشد الناس إلى أشرف مقصد وأهمى غاية ، حتى ظهر الحق وزهق الباطل ، وانتصر أهل الهداية على أهل الغواية ، وثلت عروش الجبابرة ، وأصبح الناس سواسية فى البداية والنهاية ، لا فضل لاحد على أحد إلا بتقوى الله ، وما منح من علم رواية أو دراية ( لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم)

فو الله ما فارق الدنيا إلا وقد ترك الناس على الشريعة البيضاء النقية ، والطريقة المثلى المستقيمة المستوية ، فجزاك الله عنا وعن سائر أقناعك خير الجزاء في صاحب النفس الزكية والصفات العلمية ، فلانت أكرم البرية ، وخير الورى سحية ، وأمثلهم رجولة وعبقرية ، وعلمك منا ومنهم أفضل صلاة وأذكي تحية وتسلم .

(الحديث) عن أبي هر برة رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قَالَ ﴿ أَمَّا سَيْدُ وَلَدُّ آدم يوم القيامة ، وأَهَل من ينشق عنه القهر ، وأول شافع وأُولَ مشفع ، رواه مسلم وأبر داود . جملنى الله وإياكم من المتمسكين بسنقه السالسكين على طريقته الداخلين فى شفاعته ، آمين ( الآية ) « إما أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ، إن الذين ينايعومك إنما يبايعون الله يد الله فوق أبديهم ، فمن نكث فائما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أحراً عظا »

## الخطبة السادسي والاربعون

#### في الحمسة والأحد

الحسد فه الذى حمل يوم الجمة من أشرف الآيام، وجعله عيد الاسبوع لاهل الإسلام، وأمرنا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الانام وبدر التمام وأشرف ناطق بأصدق الكلام، كلام الله العريز العلام ( إن الله وملائكته يصلون على النهي يا أيها الذي آمنوا صلوا عليه وسلوا تسليا)

تعمدك اللهم على نعمة الإسلام وهى النعمة الكبرى ، ونشكرك اللهم فى الشدة والرخاء وهلى السراء والصراء ، ونشهد أن لا إله إلا أنت رب الشعرى ، وقت الامر فى الاولى والاحرى ، ويشهد أن سيدنا محدا عمدك ورسوك الذى قلت له فدكر إن بفعت الذكرى ، وأنزلت عليه إرشادا وتعليا ( يا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كفيرا ، وسنحو ، بكرة وأصيلا ، هو الدى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيا )

اقلهم فصل وسلم على سيدنا محمد المخصوص بأفضل الخصائص ، والكامل المنزه عن جميع المقائص ، ببيك محمد القاست الاقاه ، والقائل والله إن يوم الحمة أفصل الايام وأعظمها عمد الله ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين ، وحميم الصحامة والمتاهين والمنسكين بشرائع الإسلام والقائمين يشعائر الدين .

عباد الله يوم الحمة يوم مبارك شاهد ومشهود ، في حاضر يشهد له ، ومتخلف

بغير عذر يشهد عليه ، والملائكة نمد ذلك شهود ، وقد فصله الله على سائر الآيام ، وجعله للمسلمين كا جمل الاحد فنصارى والسبت فليهود ، وكانت العرب تعظم هذا اليوم وتسميه يوم العروبة ، وقد توارث ذلك منهم الابناء والاحقاد عن الآياء والجدود ، وأول من جمع الناس لهذا اليوم كعب بن لؤى فى زمان عيسى بن صهم الحمام من الملك المعبود ، وأول جمة صليت فى المدينة المنورة قبل أن بهاجر إليها صاحب المقام المحمود ، وذلك أنها فرضت بمكة فمحروا عن إكامتها حتى أقامها فى المدينة المهاجرون والانصار الذين سيام فى وجوههم من أثر السحود (وعد الله الذين المنوا أوهاوا الصالحات منهم مففرة وأجراً عظيا)

لقد فصّل الله يوم الحمة على سائر الايام كما فصل الشمس على سائر النحوم ، وفيه حلق آدم وأسكمه الجنة وأهبطه إلى الارض ، وفيه ينفخ فى الصور ، وفيه الساعة تقوم ، وفيه تنصل أرواح الميتبن بالقبور وترسل أشمها على تلك الجسسوم ، وفيه ينسنى المريد من قلارة القرآن ، لا سيا سورة الكهف والإكثار من ذكر الملك الحى القيوم ، وفيه تسن الصلاة والسلام على رسول الله ، وفضل ذلك معروف والثواب عليه معلوم ، ومن غسل فيه واغتسل ومكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الخطيب ولم يلغ كان له مكل خطوة عبادة سنة لو كان فى ليلها يقوم وفى نهارها يصوم (لكن ولم يلغ كان له مكل خطوة عبادة سنة لو كان فى ليلها يقوم وفى نهارها يصوم (لكن السحون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون أيما أثرل إليك وما أثرل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أ، لئك سنؤتيهم أحرا عظيا)

محتفل اليهود والنصارى بسبتهم والاحد، وأنتم أيها المسلمون عن الجمة غافلون ، وبدعوهم الشيطان إلى الغار فيلمون، وبدعوكم الله إلى دار السلام فلا تجهيون، لقد رين لهم الشيطان ما كاثوا يعملون، وخاطمكم الله بقوله تعالى ( يا أيم آمنوا إذا تودى الله عن يوم الحمة فاسموا إلى ذكر الله ودروا الميم دلكم حير لكم إن كنتم تعلمون) ويوم تجعلونه من سمعة أيام تستريحون فيه عما تعالى، هو شيء قصت به الشرائع

وحكم به الدقل والقانون ، وإذا تركتم الاهمال فيه وتفرغتم لطاعة الله وعملتم بقوله تمالى (واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) صرتم بذك للكفار مخالفين وبشريستكم عاملين (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الجمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق يها وأهلها وكان الله بكل شيء علياً)

لماذا أيها المسلمون تعطاون أعمالكم يوم الاحد موافقة النصارى وأنم فى حملكم أحرار ، وفيه تمرحون وتفرحون وتقضون على القات واسلمع الآلات سائر النمار ، وقد ينهمك الفساق والفجار على الحر والقار ومالا محل فعله من خلاعة وفحش وسكار وتمر هليكم الحمة كسائر الايام لا تظهرون فيها لدين ولا عادة أى شعار ، فلا تلاوة ولا أدكار ، ولا توبة ولا استفتار ، وقد يفضل أحدكم الدرهم والدينار ومجالسة الاشرار على حضور الصلاة واسماع الخطبة والاجهاع فى المساجد بالمسلمين الاخيار ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك تائماً قل ما عند الله خبر من اللهو ومن التجارة والله خبر الرازةين )

فتدبروا وتفكروا في كلام رب العالمين يا مصر التحار ، وكونوا من الذين يقول تعالى في مدحهم ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار ) واستعموا قوله تعالى ( ومن يطع الله ورسوله بدحله جنات تحرى من تحتما الانهار ومن يتول يعذبه عذاباً ألها )

إذا غربت شمس يوم الخيس تجلى ربنا برحمته ومنفرته وفضله العظيم لعباده المؤمنين، وفى صبح يوم الجمعة تستحب قراءة هل أنى على الإنسان حين من الدهر وقبلها ألم تنزبل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين، ويستحب للمصلين المبادرة والتبكير إلى المساجد، وعليهم السكينة والوقار فى عرة الإسلام واستكانة أهل الميقين، وينبنى لهم الفسل والاستياك ولبس البياض والطيب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال جمهور أهل العلم ووحد غسل الجمعة لما ثبت فى ذلك عن

سيد المرساين من قوله عليه الصلاة والسلام « فسل الجمعة واجب على كل محتلم » وقوله وتليين « اغتسل يوم الجمعة ولو صاعاً بدينار » كا ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة عند الفقهاء والمحدثين ، وإذا كان صبح يوم الجمعة قمد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس الاول فالاول حتى إذا دخل الإمام طويت الصحف وقمد الملائكة مع الحاضرين يستممون الذكر ويؤمنون على الدعاء ، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ، وما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحمها الانهاد خالدين فيها و يكفر عمم سيئة مم وكان ذلك عند الله فوزاً عظها)

ياعبد الله : إذا دخلت المسحد للحمه أو لأى صلاة فالترم الآداب ، وكن ساماً مطيعاً لا وامر السنة والكتاب ، فلا تؤذين أحداً برائحة كربهة تفوح من جسمك أو الثياب ، ولا ترفين صوتك ، ولا نفرق بين اثنين ولا تتخلي الرقاب ، ولا تقيمن أحداً من مجلسه ولا نمرن بين بدى مصل فيفوتك الثواب وتستحق المقاب ، وإياك أن تقول أنا خير من فلان وأحق منه بهذا المسكان ، أو تمس وموس الناس بالنمال، أو تنثر منها عليهم التراب ، ثم اتو الاعتكاف وصل ما كتب الك وأكثر من تلاوة القرآن والصلاة والسلام على سيد الاحباب ومجم الاحساب ومفخرة أهل الانساب عمد بن عبد الله النات الاوال عنه واعلى (يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وينفر لكم ذنو مكم ومن يطع الله ورسوله فقد فارد وزاً عظيا)

صعود الخطيب على المنبر يقطم الصلاة وكلامه يقطع الكلام، ومن تكاير فقد لغا ومن بعا فلا جمعة له ، فاستمعوا و تصتوا يا هل ننجى والاحلام، وإياكم أن يقتل الخطيب نفسه بارشادكم و أنهر هنه متشاغلون بانفضرات و الفتات والابتسام، ولا تجملوا حصر من استماع الخطية "ن تعجبوا منم و أسروا هدر وسكر رتقولوا تبارك الله ما "حسن هذا كلاه، وان ذب لا نبيه و لا يامعى تك أيه الرحل الرشيد أن

بخاطبك الإمام وأنت لا تسمع ولا تعي ولا تعير الخطيب أى اهتام ، فالله الله عباد الله أن تقركوا عقولكم فى البهوت ثم لا تصضرون إلا بالاجســـــــام ، ولمكن توجهوا بقاوبكم وارهفوا أصحاهكم بكلام العزيز العلام (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيا)

قال رسول الله والمنافلين على الله الله عن ودعهم الجمات أو ليختمن الله على قاديهم ثم ليكون من الفافلين ) وقال والله الله على قلبه عوقال والله الله الله على قلبه عوقال والله الله على قلبه على قلبه على قلبه وجمل قلبه قلب منافق ، وقال عليه الصلاة والسلام فى خطبة له على المنور « يا أيها الناش توبوا إلى الله قبل أن موتوا ، وبادروا بالاحمال السلخة قبل أن تشفلوا ، وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة السدقة فى السر والملانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا ، واعلوا أن الله افترض عليكم الجمة فى مقامى هذا فى يومى هذا فى شهرى هذا من على هذا إلى يوم القيامة ، فن تركما فى حياتى أو بمدى وله إمام عادل أو جائر استخفاقاً بها وجحوداً بها فلاجع الله شمله ولا بارك له فى أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا حج له ألا ولا صوم ألا ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه » ( فلا وربك لا يؤمنوذ حتى محكوك فها شجر بينهم ثم لا مجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلم )

# الخظبة السابعه والاربعون

### فى الإسراء والمراج

الحمد أنه الذى أصرى بمبده ورسوله المبموث رحمة للمالمين ، من المسجد الاقصى الذى بارك حوله من أرض فلسطين ، وجمع فيه ليلتئد أرواح النهيين والمرسلين ليؤمهم سيد الاولين والآخرين ، حتى يعلم أن دينه ظاهر على كل دين ، وأن شريعته الخالدة ناسخة لجميع الشرائع والقوانين ، وقد علل الله إسراء بقوله تعالى (للربه من آياتنا إنه هو السميع البصير)

فه مسدد تعالى على قعمة التصديق والايمان بكلام الرسول ونصوص القرآن ، ونشكره عز وجل وهو المتفصل المنان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له بهده ملكرت كل شيء وما شاء الله كان، وفشهد أن سيدنا محمداً هبده ورسوله المؤيد بالقرآن، علمه البيان، فأرسله إلى الإنس والجان، وأظهر عنى بديه من الممجزات الباهرات ما برغم به أنف الشيطان، ويسجز هن معارضته المنجمون والكمان، وتدخر هن معارضته المنجمون والكمان، وتدخر هن معارضته المنجمون والكمان، وتدخر هن أنف الشيطان، ويسجز هن أهارضه عنك اليهود والمنارى حتى تتبع ماتهم قل إن هدى الله هو المدى ولئن انبحت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما فك من الله من ولى ولا الصور)

اقلهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي رأى من آيات ربه الكبرى ، ما يثبت به فؤاده وما كذب الفؤاد ما رأى ، وشيئية وعلى آله الشرفاء وأصحابه الحلفاء ، وسلام على عباده الذين اصطنى سلماً وخلفاً ( وآمنوا بالله ورسوله والدور الذي أثر لنا والله بما تملون حبير )

عبــاد الله : لقد أكرم الله كثيراً من النهيين والمرسلين بالآيات الظاهرة والممحرات الباهرة ، فكانت الناو برداً وسلاماً على إبراهيم الذي كسر الاصنام وغلب عبادها بالحجة القاهرة ، وكانت عصى موسى إذا ألقاها تصير ثمباماً مبينا يلغف ما تأتى به الفئة الساحرة ، وكان يسلك بده في جيمه فتخرج بيضاء من غير سوء المميون الماظرة ، وكان عيسى يخلق من الطين كيفة الطير بإذن الله وبنفت فيه

ظذا الصورة بإذن الله طائرة ، أما نبينا محمد بن عبد الله ﷺ فكان أكثرهم معجرات وأظهرهم آيات وأوسعهم دائره ، وله القرآن معجزة خالدة وحجة بالغة فى الدنيا والآخرة (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جانبهم رسلهم بالبينات وبازير وبالكتاب المنير)

ألا و إن من معجزات هذا النبي الكريم والرسول السهد الجليل أن جاه ذات ليلة من ليالى رجب الحرام وهي السابعة والهشرون على المختارمن الافاويل، ملائكة الله جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهو فائم في بيته أو في المسجد الحرام بحجر اسماعيل، فشقوا صدره وغسلاء قلبه بماء زمزم، ويا لله من غاسل وقلب غسيل، وأركبوه البراق فسار به يقطع الآفاق، حتى بلغ المسجد الاقصى وصلى فيه ما كتب له وشاهد من عجائب الكون ماجامت به السنة وأجمله التذيل، وصعد إلى السموات الملى ثم دنى فقدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى إليه ربه ما أوحى وأعطاه من الخير ما ليس له مثيل، ولتى آدم وعيسى وبحيى ويوسف وإدريس وموسى وهارون وابراهيم الخليل، وكامهم سلم عليه وهنأه بما أكرمه ربه من الفضل العظيم والمدن وابراهيم الخليل، وكامهم سلم عليه وهنأه بما أكرمه ربه من الفضل العظيم والمائكة وكمتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا مجمنا وأطمنا غفرامك وملائكته وكمتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا مجمنا وأطمنا غفرامك

وفى تلكم الهيلة المباركة العظيمة ، شاهد سيد الكائفات وصاحب الملة المستقيمة كثيراً من الخير والشر ليبشر المؤمنين بالجنة النميمة ، وما أعده الله فيها من الانهار والاشجار والافوار والزوجات الطاهرة والاسر"ة العالمية والقصور الفخيمة ، ولينذر المكاور ب والفاسة بن عذاب الله وجحيمه ، وما أعد فيها لاهل المخالفة من ضميع وزقوم وخسلبن وسموم وحميم وخلل من يحموم وحميات وآمات ومصائب عظيمة ، وبعين اليقين شاهد الثواب والعقاب ومقر أعداء الله ودار كرامته التي ليست لها قيمة ، إلا عمادة الله وتوحيده ، ومن عبد الله لايشرك به شيئا دخل الجنة ومداخلها قيمة (جنات عدن يدخلونها محلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير)

يا مؤمنا بالإسراء والمراج ومصدقا بالممحزات وخوارق العادات ، هل تدرى لما فا مروس الله نبيه محمداً وتلكية بهذه الرحلة إلى ما فوق سبع سموات ، وهل تعلم سرما يقوم به المسلمون لهذه الذكرى من الحفلات كل عام فى مختلف الجهات ، ليس مرا يقوم به المسلمون لهذه الذكرى من الحفلات كل عام فى مختلف الجهات ، ليس دفك إلا ليكرمه ربه وليفرض عليه وعلى أمته كل يوم وليلة خس صاوات ، وهى صلة ما بين العبد وربه ، وقد فرضت خسبن ثم خففت إلى خس ، ومن جاه بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ، ومن جاه بالمسيئة علم يعنى الارض ولما كان فرق بينها وبين سائر التكاليف من الواجبات والحرمات ولكن شأنها عظيم وهى رأس الاسلام وعوده ولا دين لمن لا صلاة له ولو عبد الله وتقرب إليه يجميع القربات ، فلذلك أوجبها تعالى فى حظيرة القدن وجعل فيها الصيام والقيام والقعود والركوع والسحود والتسبيح والتلاوة والادعية ، وهذه أفضل العبادات ، فلله عز وجل من عباده المؤمنين التحيات المباركات الصاوات الطيات ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا والربكة قالوا الحق وهو العلى الديمية )

في طلب السلم يرحل أهل الارض من بلاد إلى بلاد وينفقون أموالا كمثيرة ، ويسافر أحده في مسألة واحدة الشهر والشهرين ، والزاد قليل والمشقة كبيره ، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أمان مجم محرين أو أمضى حقبا ، يطلب رجلا ذا هلم والقصة في القرآن وعند العلماء شبه ته وسيد العلماء و فضل من تحت الداء وصاحب المصراط المستقيم والداعى إلى الله على بصيرة ، يساهم في هذه الفصيلة وبقوم برحلته الجليلة ، وينال شهادة العالمية من جامعة العرش وحظيرة القدس في مدة قصيرة ، الجليلة ، وينال شهادة العالمية من جامعة العرش وحظيرة القدس في مدة قصيرة ، وأبه للدوتنا وفيه أسوتنا ، وبسيرته نطالب أنفسنا ، وإذا لم نصل بها في الفائدة من قراءة السيرة ، ولا خير في الذكريات وما يقام لها من الحفلات إلا إذا عرف القصد وطلب المجد وحصل الامتفاع بالمشاهدة والاسماع ، وإلا فعادة هو حاء وطريقة عوجاء وأصال حقيرة (ثم أورثها الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لمفسه ومنهم متنس بالخيرات إذن الله ذلك هو الفضل الكبير)

إذا احتفل المسسملون بليملة الإسراء وشكروا الله على ما أولى به نبيهم الاعظم

والمستخدم المستخدم ا

## الخطبه الثامنه والاربعون

في استقبال رمضان والاستعداد له

الحمد لله الدى شرفما فإنباع سيد الكائمات ، وجمل الديانة الاسلامية فوق جميع الديانات ، وسداما إلى الحق بالآيات البينات ، وشرع ننا من الدين ما فيه صلاح المماش والممسساد فيمده تعالى على فعمه الوافرة ، ونشكره على آلائه المتكاثرة ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونسأله خير الدنيا والآخرة ، ونشهد أن سيدنا مجداً عبداً عبده ، وسوله الداعى إلى سبيل الرشاد .

اللهم فصل وسلم على سمدنا محمد الصائم القائم ، وعلى آله وأصحابه الآكارم وأولى المسكارم ، ما تعاقب الجديدان أر تكررت المواسم ، وعلى التابعين لهم بإحسان في الاقوال والافعال والاعتقاد .

عباد الله: لقد أظلكم شهر الصيام والقيام ، شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام ، همهر مواساة الفقراء والمساكبين والارامل والايقام ، فضم والطاعة الله عن سواعدكم بجد واجبهاد ، بالجوع والعطش تأخذون عن أحوال الفقراء والبؤساء خير دروس ، وبالإمساك عن الطعام والشراب وفضول الكلام تهذب النفوس ، وفائدة الصيام المطابق لأس انشارع أمر ظاهر محسوس ، فبه تطهر الارواح من درن الذنوب وبه تصح الاجساد . كان رسول الله والتي أجود بالخير والانفاق في سبيل الله من الربح ، وكان أجود ما يكون في رمضان شهر المتجر الربيح ، وكان بعض الصحابة رضى الله عنهم بيتم القرآن في صلاة التراويع ، وكانوا بجودون بأموالهم في رمضان على ذوى الحاجة من صريض وصحيح ، وما لأحد عندهم من فحمة تمجزى إلا ابتفاء وجه ربهم الأهل فيها أموا معه أسوة حسنة ، الأهل فيها أموا معه أسوة حسنة ، ورحم الله قوماً يستمون القول فيقبعون أحسنه ، فعظموا بطاعة الله والإحسان إلى خلقه هذا الشهر من كل سنة (وما تقدموا لا نفسكم من خير تميذوه عند الله)

اشفاوا قاويم وألسفتكم بحمد الله وشكره ، واعمروا مساجا الله بحضور الصلوات فيها والاجباع لتمفظم الله وذكره ، وثوروا بيوتكم بقلاوه القرآن وعقولكم بتدبر شهيه وأصره ، وزينوا بواطنكم بحب بعضكم بعضا ، فذا الله يففر في رمضان لأهل الذنوب فير ذنوب العداوة والاحقاد .

فى رمضان بعث الله محمداً ﴿ يَتَنَافُهُ بَشِيرًا وَنَهْ بِرَا ، وَنَهَ لَصَرَ اللهُ الْسَلَمِينَ بَهَدَرُ وفتح لهم مكة وكنى بالله وارا ولصباً ، ونيه ذيل القرآن هدى السمس وبيمات من الهدى والفرقان ، فكان حجة على الكافرين ، وللـ ثمنين برهانا ونورا ، ولهذا افترض الله صيامه وتمبدنا بقيامه ووعدنا على ذلك أجراً عظيا وثواباً جزيلا ، والله لا تغلف الميماد .

لقد شرع الله للمسسلمين في رمضان صلاة وزكاة وصياماً ، وأكرمهم فيه بليلة القدر هي خير من ثلاثة وتمانين عاماً ، فتعرضوا فيه لرحات الله واتبعوا آثار الفين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما (هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد)

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وخاتت أمواب النار ، وتعبلى ربنا المجود على عباده الاخوار ، وباهى ملائكته بالمؤمنين الابرار ، الصائمين بالمهار والمستفرين بالاسحار، وضاعف لهم الحسنات وتجاوزعن السيئات، وأعد لهم جنات تحبرى من تحمّها الانهار (هذا و إن قطاغين لشر مآب ، جهم يصادنها فبنس المهاد) فيا باغى الخير أقبل ، ويا باغى الشر أقصر ، ويا مؤمنا بالقرآن تقدم ويا معرضا عن موائد الإحسان أدبر ، وإن شئت فصم معنا ، وإن استحوذ عليك الشيطان فافطر، فإن رحمة الله قريب من الحسن المستغفر ، وعذابه شديد على المسىء المستكبر (لا يغرفك تقلب الذين رحمة الله قريب من الحسن المستغفر ، وعذابه شديد على المسىء المستكبر (يا أبها الذين آمنوا كتب عليك الصيام كاكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وظاوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، وأن تصوموا خير لمكم إن كنتم وظاوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، وأن تصوموا خير لمكم إن كنتم تعلون الله وعدتنا على رسك ولا لهم : كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون . (ربنا وآتما ما وعدتنا على رسك ولا تحفرنا بوم القيامة إنك لا تحلف المهماد)

( الحديث) د عن أبى هربرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قال الله على ا

قصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لتى ربه فرح بصومه» رواه البخارى ومسلم.

وفقنى الله وإياكم لما فيه أسباب رحمته وجنبنا موارد سخطه ونقمته ، ونسأله المفو والعافية وسوابغ نسمته ( الآيه ) ( شهر رمضان الذي أثرل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان سريضا أو هلى سفر فمدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكلوا الله على ما هداكم ولمملكم تشكرون )

# الخطبة التاسعة والاربعون

فى صيام رمضان وقيــــامه

الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وهد الصدق الذي كانوا يوعدون)

عباد الله : قضيلة الصوم معروفة والجزاء عليه عظيم وثوابه جزيل والحسنة بمشرة أمثالها إلا الصوم غانه لله الملك الجليل يتقبله من الصائم ويثيبه عليه ، والله عنده حسن الثواب ، وما ربك بظلام ولا يخيل ، يدع الإنسان طعامه وشرابه لله فيطعمه من ثمار الجنة ويسقيه من السلسبيل ، ويمنع نفسه من شمواتها ويكف نفسه عن القال والقيل ، ويزوجه ربه من الحور ويخاطبه في مقمد صدق ، والذي هنده كمثير والذي تملونه قليل ، وغلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ، والله جميل ويحب الجيل ، وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون ، والله تمالي يقول ( إن المتقبن في ظلال وعيون ، وفواكه عما يشتمون ، كلوا واشر بوا هنيثا ( إن المتقبن في ظلال وعيون ، وفواكه عما يشتمون ، كلوا واشر بوا هنيثا

بالصوم تركى النفوس وتصح أجسام الصائمين ، والإنسان وسط بين الملائمكه المقربين ، والبائم التي يطمعونها للحمل عليها أو القدين ، وعلى قدر عبادته يكون العجاقه بالروحانيين ، لا هم له بعد ذلك إلا رضاء الله ومرافقة النبيين والصديفين والشهداء والصالحين ، وكما اعتنى ببطنه وفرجه واتبع نفسه هواها تحكت فيه الشياطين ، وصار بهيمياً لايصلح إلا طمعة للاكان ، ومتاعا للمقوين ، ناخر لنفسك يا ابن آدم أي الحالمين شئت ، فإما لهذه الدنها الفانية ومتاعها وإما لعظم الحزاء يوم الدبن ، ما عند كم ينفد وما عند الله باق ( ولنحزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يسمادن )

أى أصابر هو عند الله أعظم أحرا من الذى يدع طعامه وشرابه طيلة النهار فى البلد الحار والزمن الحار وليست لاحد عليه دون الله مسئولية ولا رقابة ، والعمائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر وإذا لتى الله فوناه حسابه ، ودعوتك أبها الصائم مقبولة مستجابة ، فعليك الدعاء وعلى الله الإجابة ، فانه تعالى كريم لا يمنع من فضله أحبابه ولا يغلق فى وجوه السائلين بابه ، بل أمر سبحانه وتعالى عباده بالدعاء وتوعدهم على

ثرکه ورتب علی ذلک ثوابه وعقابه وقال تمالی ( وإذا سألک عبادی عنی نانی قریب أجیب دعوة الداع إذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلم برشدون )

يا حبد الله لا تحسبن الصيام في الإمسساك عن لمفطرات الحسية ، ولكم، ذلك والإمساك عن المفطرات المه وية ، ومنها الكدب وانفيهة والنمية وشهادة الزور والنظر بشهوة إلى اممأتك أو إلى الاحتبية ، ووب صائم ليس له من صيا ه إلا الجوع والمعطن كا ثبت ذلك عن سيد البرية ، ومن لم يدع قول الزور والمعل به فليس فله حاجة في أن يدع طماء وشرابه والطيمات الشرعية ، ومن لم يحفظ لسائه عن فضول الكلام وينفن اصر عن الحرام وياع الفواحش والآئم في أفط ولا عن فضول الكلام وينفن اعر وصر هذه المهادة المرضية ، وفي الحديث صام ولكنه أتمب نفسه وفاته الآجر وسر هذه المهادة المرضية ، وفي الحديث الشريف و الصوم جنة وإذا كان بوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ، من امرق سابه أو قائله فايقل إلى صائم إلى صائم عدود الله فلا تقر بوها كذلك يمين الله آية المناس يفسد الاحمال العميدية (والك حدود الله فلا تقر بوها كذلك يمين الله آية المناس لعلم يتقون)

من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقده مى ذنبه ، ومن تاء ليله ابعقاء مرضاة الله وتعرض لرحماته فاز بالخير العظيم ومرضاة ربه ، وليس من قيام هدفه الحجالس والسمرات التي تمكون على الشاى والعات وغيمة المسلم وشتمه وسبه ، واستماحة عرضه وثلبه ، وإنما قيام الهيل بالصلاة وتلاوة القرآن وحزبه ، وهذا كرة العلم والنشكر في مخلوقات الله و دكره وشكره بلسان العابد وقلبه ، وفي رمضان ليلة العلم والنشكر في مخلوقات الله و دكره وشكره بلسان العابد وقلبه ، وفي رمضان ليلة ومن قامها وسأل الله فيها شيئه غفر له واستحاب دعوته وقربه إليه وفار صادق حبه ومن قامها وسأل الله فيها شيئه غفر له واستحاب دعوته وقربه إليه وفار صادق حبه ومما رزقناهم ينعقون ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين حراء بما كارا يعملون كان أصحاب محد بينياتي بعمرون استحد في ليالي رمضان بذكر الله و اصسلاة كان أصحاب محد بينياتي بعمرون استحد في ليالي رمضان بذكر الله و اصسلان وتلاوة القرآن ، وفم بذلك بعصهم يختم الترآن في ليلة وانتأ شركه عدر الآحرة وبرحد الفضل والرضوان ، وكان بعصهم يختم الترآن في ليلة وانتأ شركه عدر الآحرة وبرحد

رحة ربه الرحم الرحن ، وعلى طول القيام بالحيل والمصا قد اسمتان ، وفي عصر حمر ابن المطاب رضى الله عنه جمع الناس على أبي بن كلب ليصلى بهم الغراويج إحياء لسفة صيد الآكوان و في آخر الزمان ، وفي حياته الشريفة صلاها جماعة بأصحابه ثلاث ليال أو ليلتين والمسجد ملان ، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم فيمحز عنها ضعاء العزائم والابدان ، فها أهل الغراويج وصلاة الوتر والتسبيح ، وهمارة المساجد بالعلاوة وإنارتها بالمسابيح ، أنتم الذين يقول الله فيكم (إنهم كانوا قبل ذلك عسدين كانوا قبل ذلك عسدين

قجدوا يا عباد الله في طاعة الله ولا تقصروا ، والا كروا الله قياما وقمودا وهلى جنوبكم وفي ملكوت الله تفكروا ، وإذا دعيتم إلى الخير فلبوا وبادروا ولا تكونوا من الذين إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا وولوا هلي أدبارهم نفوراً ولم يسقففروا وصوموا نهار رمضان وقوموا لياليه واتلوا كتاب الله وتدبروا ، ولا يفرنكم الذين تهاونوا بالدين فأفطروا وجهروا بالسوء من القول وبالجرأة على الله تظاهروا ، وكونوا من الذين آمنوا وصلحا الصالحات واتموا الله ورابطوا واصبروا وصابروا (يأبيا الذين آمنوا استحيموا لله وقارسول إذا دعاكم لما محييكم وأعلموا أن الله محول بين المره وقلمه وانه إليه تحشرون)

قال رسول الله على السلام السلام الحاس والجامة إلى الجامة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما مينهن إذا اجتنبت الكمائر، وقال على ﴿ إذا جاء رمضان فتحت أمراب الجنة وخلقت أمواب النار وصفدت الشياطين، وقال رسول الله على ﴿ ذا كِر الله في رمضان مففور له ، وسائل الله فيه لا يخيب، وقال ويتليج ﴿ في يعلم المساد ما رمضان لتمقيت أمتى أن تكون السنه كلها رمضان، وجاء رحل إلى رسول الله المساد ما رسول الله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلامات الحس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقيمه فحين أنا ؟ قال من الصديقين والشهداء ، ( يا أبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم للعلكم تتقون )

### الخطبة الخسون

### فى العشر الأواخر من رمضـــان

الحمد لله المحمود على كل حال ، المعمود بالندو والآصال ، وفق للخير من اصطفاه من النساء والرجل ، وتعبدنا بالصيام والقيام وزكاة الفطر وزكاة المال ، وجعل الجنة المقادمين عليه بصالح الآهمال ، والنار لآهل الزيغ والصلال ، الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يقابلون أوامره بالامتثال ، فلا يستجيبون داعى الله في رمفان ولا شوال ( رمن لا يجب داعى الله فليس يمحر في الأرض وليس له من دونه أولياء أوائك في ضلال مبين )

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالحير ولا تنفمه طاعة المتعهدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالحير ولا تنفمه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلمها وما رك بظلام العاملين ، ونشهد أن سيدنا محداً عسده ورسوله الناصح الامين ، القائل مَتَيَاتِينَجُ : من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً خفر له ما تقدم من ذنه (والذير جاهدوا فينا للهدينهن سبلنا وإن الله لمع الحسابين)

اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المنزل عليه من رب العالمين ، وانقوا الله واعلموا أمكم ملاتوه ، بشر المؤمنين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين وعلى التامهين لهم باحسان إلى يوم الدين ، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يطاف عليهم بكأس من معين ، بيضاء لذة الشاريين ( لا فيها غول ولا م عنها ينزفون وعنه عاصرات الطرف عين )

عباد الله : من أدرك رمضان ولم يعفر له فيه فقد فاته ربح العام ، ومن أدرك العشر الاواخر منه ولم يصل الصيام فيها بالقيام ، ويلذذ نفسه فيها علارة أنفل الكلام ، كلام الملك العلام ، فقد حرم الخير ولم تمكن له أسوة حسنة بخير الانام ، محسد عليه الصلاة والسلام ، فلقد كان أحود والخير من الربح وكان أحود ما يكوز في هذه الايام، يدارس حبريل كتاب الله هدا الشهر على النه م، فنم السفير ، وم البشير وأكرم بالإثنين من مأموم وإمام ، وفي العشر الاواحر من رمصان كان رسول الله عليه التيالية

يطرى فراشه ويشد مثزره ويوقظ أهله لمناجاة ذى الجلال والإكرام ، فى هذه الليالى المباركة التي ينال فيها القصد والمرام ، ويتحلى الكريم فيها على عباده بمضاعفة الاجور ومنفرة الآثام ( ادعو ركم نضرعا وخفية " إنه لا يحب الممتدين ، ولا تفسسدوا فى الارض بمد إصلاحها وادعوه خونا وطمعا إدرجه الله قريب من المحسين )

يمتق ربنا في كل ليلة من رمصان مائة ألف هنيق من الله وفي الليلة الاخيرة في النهار ، وفي الليلة الاخيرة في النهار ، وإذا كان هدا وأبه في الليل فأي شي يكرن في النهار ، وإذا كان هدا وأن شوء مده الاخيار والمصاد دحار وأن شوء مده الاخيار والمعتب الابرار ، وأن شوء مده الاخيار فينيثا الكم أبها الصالمون من المعتار وإلار رم دركم من ما بين والصادقين والقانتين والمنقف والسخار ، وأثم الذين قول الله نيكم ( يومنون بالله والهوم الآخر وأم رون ما خوا من مسكر ما يعارمون في الما برات وأولئك من المعاطري وأم والمعادل الله عالم وأنه والما فعال الله وأولئك من المعاطري والما فعال المعارب من مسكر من المعادن في الما برات المعارب والمنات الله وأول الله المنات وأنه الله المنات وأولئك من المعاطري والما فعال المعارب من مسكر من المعادن في الما برات المعارب الله وأولئك من المعادن في الما فعال المعادن في الما برات المعادن في الما بدارات المعادن في الما برات المعادن في الما المعادن في الما المعادن في الما المعادن في المعادن في الما المعادن في الم

نته مرصین الفاحر انفیعر ستنم ذاصه <sup>الا</sup> ماز را ما را م و ما افعرض ال امالا التحار ۱ ویتا مل با سما آنم امالاً الاتحار ۱ ویتا استام و شاه استام و شاه مشقة العمل وتمكاليف الآسفار ۽ لا لشيء سوى أنه طم لدة الاكتساب وتحصل على الدرهم والدينار ۽ وللآخرة أسواق يربح فيها قوم ويخسر فيها آخرون ونموذ بالله من الخسسار ۽ والطاعة مواسم وأوقات يفوز فيها العاملون بالربح الكثير والفضل المكبير وما هند الله خير للابرار ، ومن تلكم الاوقات شهر رمصان لدى أثرل فيه القرآن ، وفيه تفتح أبواب المغار ، وقد أوشك أن ينقضي وقارب الانتهاء وفيه تفتح أبواب النار ، وقد أوشك أن ينقضي وقارب الانتهاء . م ساهداً لدي فول والإهراض والإفطار . م ساهداً لدي فرض عليك انتران لوادك إلى معاد ، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو ي صلال معين )

حاسب نفسك يا عبد الله آخر هدا الشهر قبل أن محاسبك الله ، وانظر إلى صحيفة أعماقك ومادا كتب لك فيهامن صيام وصلاة وبرو نمقة وإحسان وصدقة ورجة ومواساة ولو باحرج ررّة ، واسم ب خرد ابس له من دنياه إلا ما تمع به فأفناه أو قدمه فاستبقاه ، واسأل ضميرك هل هذب الصوم نفسك ? وهل كفت تربد به وجه الله ومن سم لت تم يحمد. حال من وسول المقال وقبيت الممال ومنة على الله وأذية لعباد لله ، وعاتب نفسك والبهما بالمتصير ، وقم لربك أو قات المناجاة من آخر الحيل وادبر احد (ر ما ظامه أرعس واله أو قات المناجاة من الخاصرين) من مرض وقد ارتضت أيامه ، وذهبت اليابيه وتم صيامه وقيامه ، وهما قرب بر ل رحم والده ، ويدوء المخمتين قامتار تمامه ، وتجف سحائهه وثرفع قرب بر ل رحم والاه ، ويدوء المخمتين قامتار تمامه ، وتجف سحائهه وثرفع قرب بر ل رحم والاه ، ويدوء المخمتين قامتار تمامه ، وتجف سحائهه وثرفع وضمن بحبر رحفية رقب رسمت كم والده أمال أن يعود عليم عنه من من من المنافق من كريم تعديم ويده من كريم تعديم ويده من المنافق سيدخلون المه من المنافق سيدخلون المنافق المنافق سيدخلون المنافق المنافق سيدخلون المنافق المنافق المنافق المنافق سيدخلون المنافق ال

ال با الله لا ما القلارة الرامسية الرياز الثانا التارا أيام بالتواويج 6 رياراً الله التراكب عمد يتى الحرارات الاستراكب الحمد بالراكبوكة الوعران و الإيان بدالتي السالية في الاستراكبات التحرارات التراكب التاك الارادة عن كل قبيح ، وفيك يجود الشحيح ويفنى الفقير ويستريح ، وفيك يقبل المؤمنون على الطاعة وصدق اليةبن ( الله المؤمنون على الطاعة وصدق اليةبن ، ويممرون المساجد ويظهرون شمائر الدين ( الله من الآولين وثلة من الآخرين ) قال رسول الله ﷺ « تحروا ليلة القدر في المشر الأواخر من رمضان ، وقال ﷺ « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ففر له ما تقدم من ذبه ) أو كما قال .

# الخطبة الحادبه والخسون

#### فى الحث على الزكاة وإخراجهــا

الحسد لله الآمر بكل ميرة ، والناهي عن كل مضرة ، وشارع الزكاة في كل عام مرة ، وشارع الزكاة في كل عام مرة ، فإ ما وكان ما مرة ، فإ ما وكان ما وكان ما وكان ما وكان ما وكان من وكان مثلها والله لا يظلم مثقال ذرة ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره ) ( وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا بربو هند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضمفون )

نحمده تعالى وهو الحى القيوم ، ونشكره عز وجل على كل مقدر ومقسوم ، ونشهد أن لا إنه إلا الله وحده لا شريك له فرض على الفنى في ماله الحق المماوم ، السائل والحروم ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله المعصوم ، من الشح المذموم والبخل المشئوم ، المنزل عليه (فتول عنهم فا أنت بملوم ، وذكّر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلفت الجن والانس إلا ليمبدون ، ما ريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) اللهم فصل وسلم على سيدنا محد القانت الاواه والزاهد في دنياه ، والمنفق في سهيل الله ، والقائل ويتياني : أمرت أن أقال الناض حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . والقائل أيضا : ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وعلى التابمين لهم باحسان في أوامر الله ، ونموذ به من الذين ظهرت لهم الصلاة فقبلوها ، ونموذ به من الذين ظهرت لهم الصلاة فقبلوها ، وخوفيت لم النائة وهم بالآخرة هم كافرون)

هو....اد الله : إخراج الزكاة ركن من أركان الاسلام كما تعلمون ، ومن لا زكاة له لا إسسلام له أيها المسلمون ، ومان لا زكاة له لا إسسلام له أيها المسلمون ، ومانع الزكاة من الذين برا وون ويمنمون الماهون ، وجاحدها كافر مرتد ملمون ، بخيل بما آتاه الله من فضله ، مناع للخير حريص مفتون وسيمثل له ماله شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة كما أخير بذلك الآمين المأمون ، وأشار إليه المكتاب المسكنون ( ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولمنكونن من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله بخاوا به وتولوا وهم معرضون )

لقد شرع الله هذا الدين فجمله معاملة بين العبد ومولاه ، ومن ذلك الحج والصوم والصلاة ، وجعله معاملة بين العباد أفراداً وأسرا وجاعات ، فتبارك الله ، ومن ذلك ير الوائدين وصلة الارحام ومواساة ذوى الحاجة بالاحسان إليهم وبالزكاة ، والاحمال البدنية يقوم بها الذي والفقير ، والمأمور والامهر ، لا تسقط عن نقير لفقره ولا عن خبى لغناه ، وكل عبادة ماليه فهى على الغنى ومن وسع عليه الله ، وذلك مما شرعه الله في جيع كتبه وعلى ألسنة أنبياه (وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربي والهتامي والمساكين وقولوا الناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآفوا الزكاة ثم توليم إلا قليلا منكم وأثم معرضون)

لو أدرك الناس حكمة الزكاة وأدى الغنى ما هلية الفقير لطابت نفوسهم وامتلقت قلوبهم ولم محسد البائس نعمة الله وفضله الكبير، على الذي الفائي الفائم بحقوق الله المتصدق عاله والمنصف من نفسه الشريك والاجير، ولو أخرج المسلمون من أهوالهم الزكة والفدية والفذر والتكفير، لكان في ذاك ما يغنى عن الاشتراكية والشهوعية وتحكم المفاليس في ثروة المهاسير، ولكن كثيرا من الاغنياء مجود بالالوف في غير معمروف وجلك ماله بالتبذير، ويبخل على الله يربع العشر من عروض تجارته وما معروف وجلك ماله بالتبذير، ويبخل على الله يربع العشر من عروض تجارته وما لديه من الدراهم والدنانير، وهو شيء بؤخذ من الاعتباء ويرد على الفتراء في المام مرة، فهو قابل عن كثير (وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوء عند الله إن الله يما تعملون بصير ك

والمؤمن لكريم على الله من آئى المال على حبه ذوى القريد والبيتامى والمساكين وابن السهيل والسائلين وفي الرتاب 6 و"تم الصلاة وآئى لزكة والموفون المهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون .

على بعض المسلمين من النقود مثات الالوف بل حشرات الملايين ، ويكبر على نفسه أن يخرج ما فرض الله عليه الفقراء والمساكين ، ولو جمت زكاة المسلمين وقسموها كما أمرهم الله في الكتاب المبين، لاستغنى الفقير وتسلم الجاهل وتزوج الارمل وتربي البيتم ولسمد كل من الآباء والبين ، ولهمرت المساجد وفتحت المدارس والملاجى، وقامت المستشفيات ، ولم يبق سارق ولا بغى ولم نعرف المعوزين البائسين ولاصبح العاس بدخلون في دين الله أفواجاً محجين بهذا الدين ، دين الرحمة والشفقة والمواساة والمساواه بين المؤمنين ، ولكنها الاموال تذهب في أيدى المسرفين ، لا يقومون فيها بواجب ولا يعرفون فيها حقا لمستحقين (أأشفقتم أن تقدموا بين بدى نجواكم صدقات ناذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحيموا الشلاة وآتوا الزكاة وأعيموا الشائه ورسوله والله خبير بما تعملون)

قد يخرج بعض الناس الزكاة طيبة بها نفسه غير صنان بها ولا يخيل ، شاكراً لأنعم الله لا يديد يذهك إلا وجه الملك الجليل ، ولكنه لا يدلم كيف يفرقها ولا يعرف كيف ينفتها فيأخذها من لا يستحقها من الاغنياء والموظفين وقطاع السبيل ، وينالها قاطع الصلاة ومفط رمضان ومن يستمين بها على الفساد في الغداة والاصيل ، ويصل إليها قوم آخرون بالدجل والنضليل، ويحرم منها الضعفاء والمنقطمون في البيوت الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحاظ ، لا يطفيهم الكثير ولا يسخطهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحاظ ، فثواب النافلة فيه يسخطهم المريضة في غيره ، والفريخة فيه بسبعين فريضة في غيره ، والفريخة فيه بسبعين فريضة في غيره والله على كل شيء وكيل ، وكونوا من الذين يقول الله فيهم ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وكيل ، وكونون )

يا عبد الله للركاة أحكاء وشروط وأركان ، ومسائل مستفادة من السنة والقرآن وهليك أن تعلم ذلك حتى نكرن على نصيرة من الأمم وبيان ، فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون يا أهل الإيمان ، ومن عبد الله بشىء فلا يعبا ، إلا يما برجح في

الميزان ، وهو لا يكون إلا بما شرع الرحمن لعباده على لسان خهر إنسان ، فقد يحسن المرء إلى غيره ولكنه لا يتاب على ذلك الإحسان ، وقد بمنع الواجب ظناً منه أنه ليس بواجب هليه فيسترله الشيطان ، وما أعتل حاجاتنا إلى تعلم العسلاة والزكاة لكير من الرجال والنسوان ، الذين بمنهم الحياء عن السؤال في الدين والله لايستحى من الحق فاتهم الحق حيث كان (كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتاو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم المكتاب والحكمة وبعلمكم ما لم تكونوا قعلمون ، فاذكر وني أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون)

ألا وإن زكاة الفطرة آخر هدا الشهر واجبة على المسلمين كزكاة المــال ، وهي هن نفسك وعن من تلزمك نفقته من الاجراء والاقرباء والزوجات والعيال، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته ، وما تحتاج إليه من ملبس وخادم ومنزل وأثاث ولو من العال ، ولا تلزم المسلم إلا بإدراك جزء من رمضان وجرء من شوال ، والحكمة فيها مساهدة الفقراء وألهل ضيق الحال فى تلكم الآيام والليال، والصوم مملق بين السهاء والارض لا يقبله الله إلا بركاة الفطر وهي من صالح الاعمال ، وهي صاع من القوت الغالب في بلد المزكى أو قيمته على خلاف في ذلك بين العلماء من الجُهْدِين والنقال ، فاخر حوها طيبة بها أنفسكم من أفضل المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يا أهل السكمال ، فالله تمالى يقول ( لم تغالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون ﴾ قال رسول الله عِيْسَاتُنْ ﴿ مَن أَمَّامَ الصِّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَ البَّيْتَ وَصَامَ رَمْضَان وقرى الضيف دخل الجنة ، وقال عبيالله د ما من عبد يصلي الصلوات الحنس ويصوم رمضان وبخرج الركاة وبجتفب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام » وقال ابن مسعود رضى الله عنه : أمرنا با قام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له ، وكان يقول إذا أخذ زكاة قوم: ألهم صلٌّ على آ ل فلان، وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ إِذَا أَعْطِيمُ الرَّكَاةُ فَلَا تَفْسُوا تُوابُّهَا أَنْ تَقُولُوا : اللهم اجعلها منها ولا تجعلها مغرما» وفرض ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاع من نمر أو صاعاً من شمير على العبد والحر والذكر والانثى والصدير والكمير من المسلمين ، والله تمالي يقول (قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشمون، والذين هم عن الذو معرضون، والذين هم للزكماة فاعلون) م -- ۱۳

# الخطبة الثانيه والخسون

#### خطبة عيدد الفطر

الله أكبر (نسماً)

الله أكبر برفع بالطاعة أقواماً ويضع بالمصية آخرين ، الله أكبر يثيب الصائمين ويماقب الفاطرين ، الله أكبر والمزة لله ولرسوله والمؤمنين ، والذلة والهوان والصغار والحدون للشيطان وأتباعه الحكافرين والعصاة الفاجرين ، الله أكبر ما صامت الأمة المحمدية شهر رمضان مخهتين وصابرين ، الله أكبر ماقرأوا القرآن وباتوا لربهم سجداً وقياماً ساهرين ، الله أكبر ما ازدحت بهم المساجد مصلين وذاكرين ، يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم والمضله سائلين وعلى نعمته شاكرين ، الله أكبر ماذكروا بصيامهم أحوال البائسين ، وواسوا بزكائهم الفقراء والمساكين ، وخرجوا يوم السيد مسرودين ، محمدون الله وبهني ، بعضهم بعضا يما قاله من الأجر العظيم والفضل الاكبر ، الله أكبر ماصام صائم وأفطر، وتذكر مؤمن فنقدم وأعرض فاسق فقأخر، الله أكبر ( ثلاثاً )

الحمد لله الذي جمل العيد يوم جزاه وتواب ، يخلع فيه على العابدين حلل الرضاه وبلبسهم فيه من إحسانه جميل النهاب ، ويكرمهم فيه بأحر الكسب ويغفر لم فيه سيئات الاكتساب ، فعمده تعالى على التوفيق لما أمرنا به في نهار رمضان من ترك العظام والشراب ، ونشكره سر زجل يسسّر علينا قيام رمضان بصلاة التراويح وتلاوة الكتاب ، ونسأله المريد من فضاله وأن ينتج لما من الخير كل باب ، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يسئك بناهى سائر الاوقات سبيل الصواب ، وبنا لا ترخ قاد بنا بعد إد هدبنه وحب نما من مدب رحمة إمك أنت الوهاب ، وسبحان الا ترخ قاد بنا بعد إد هدبنه وحب نما من مدبك رحمة إمك أنت الوهاب ، وسبحان

ونسهد أن لا يه اما الله وحدد له شريك به جمل احيد بوماً كل وشرب وبعال، وامر فيه المسلم فالتوسيع عنى نفسه والإهل و عباس، وحرم صومه الدب فيه المؤمنين إلى التصدق المسائل الحلال، وشهد بال سياسا تحداً عبد، ورسوله المفعوت بالترف الخصال ، وأعلى بنى الإنسان فى درجات السكال ، برغب فى صالح الاهمال وبدهو إلى الله بلسان الحال والمقال ، وبعدل صيام الدهر بصيام رمضان وست من شوال ، اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل ، ما تعاقبت الايام وتوالت الليال وعلى المتابعين لهم بإحسان فى اكتساب الخير وترك الشر، ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل صالح ، وبالدار أنذر وبالجنة، وما أحده الله فيها مر النعم بقر ، الله أكير (ثلاثاً)

عباد الله : هذا يوم وفى الصابرون فيه أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون ، ويكرم الرحن فيه عباده با نفضل العظيم على ما كانوا يصنعون ، ويباهي بحم أبها المؤمنون ملائكة الساء وأثنم فى الصلاة خاشعون ، وعن اللغو معرضون وقاركاة فاعلون ، ومن الصيام خارجون ، عمثلون قوله تعالى ( ولتكلوا الدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلك تشكرون )

قالله أكبر ما أعظم فرحة الصائمين حين يفطرون، وحين يخاف الناس وهم آمنون، لا يحزئهم الفزع الاكبير وهم قوا اشتهت أنفسهم خالدون، على مسرر موضونة متكثمين عليها مهقا بليز، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من مدين لا يصدهون عنها ولا يتزفون، وفاكمة بما يتخيرون، ولحم طهر مما يشتهون، ومن سورة الرحمن (هل جراء الإحسان إلا الاحسان) وفي سورة القمر يتول الله جل ذكره ( فعمة من عندنا كذلك نجرى من شكر )

يوم الميد تكون وجوه الصائمين مسفرة ضاحكة مستبشرة ، وعلى وحوه المصاة غبرة ترهقها قترة ، وهل مسلم طائع هداه الله وقلسبيل يسره كفاجر أمره ربه بصهام رمضان فأ فطره ، فحق عليه قوله تمالى (كلا لما يقض ما أمره) وقاتله الله ما أكفره وما أشد أشره وبطره، ومن قدمه الله ليس كمن أخره ، فذك بمرضاته فائز، والمخير حائر ، وعلى الصراط جائز ، وهذا مجاهر بانسوه ومبارز ، ولحدود الله متجوز ، وقد عرف الحق فأ نكره ، وجاه يوم العيد فاستقمله وقدرد ، وتدارك أهله فيه وحضر، وله عام حامر ، واحضر ، واحد عرف الحق فا تكره ، واحتها في بينه وما ضهره الله يخسف الله به الارض أو يرميه وله عنه وموجه الهرمة الهربية المرومة الهربية والمحدم المهرة غالب وما حضر ، والمحدم الهرب المواحدة على المحدم المحدم المحدم المحدم المحدم والمحدم الله المحدم المحد

من السماء بيمجر ( إن الحجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوتوا مس صقر )

ما شرع الله عيد الفطر إلا ليفرح الصائمون بهام أعمالم الصالحة ، وما مدبهم فيه إلى الصلاة إلا ليجتمعوا بين بديه فيوفيهم أحورهم ، ومن تاجر الله فتجارته رابحة ، فعمل يسير ، وثواب كثير ، وكدلك يفعل السيد الكريم بالعبد المستقيم ، فيقبل منه القليل ويحط عنه النقيل وكرم الله واسع وححته واضحة ، في هذا اليوم يجتمع المسلمون بقلوب متحابة وأجسام متمانقة ، ووجوه باشة وأيد متصافحة ، ويذكر بالخير بعفهم بعضا وكل يرى كفة أخيه ، ما كان يصنع في رمضان من جلائل الأهمال وقد أصبحت يوم الميد راجحة ، أما الذين لا يعرفون من العيد إلا الطعام والشراب الفذيذ والثوب الجديد ، ولا يفقهون منه إلا الماخرة بأقبح العادات وأسو إلى التقاليد ولا يفرقون بين الهيلة القادمة والهيلة البارحة ، فليس لهم من العيد إلا مظاهره ، ولا يفرقون بين المهلة القادمة والهيلة البارحة ، فليس لهم من العيد إلا مظاهره ، على فوات الفرصة السائحة ، والشيطان يقول لهم : ما كان لى عليكم من سلطان إلا على قوات الفرصة السائحة ، والشيطان يقول لهم : ما كان لى عليكم من سلطان إلا في دوت وا عباد الله عمان واستمدوا لطاعة الله في سائر الاوقات وبادروا بالخير قبل أن يأتى أمم الله نات واستمدوا لطاعة الله في سائر الاوقات وبادروا بالخير قبل أن يأتى أمم الله نات واستمدوا لطاعة الله في سائر الاوقات وبادروا بالخير قبل أن يأتى أمم الله نات واستمدوا لطاعة الله في سائر الاوقات وبادروا بالخير قبل أن يأتى أمم الله نات واستمدوا لطاعة الله في سائر الاوقات وبادروا بالخير قبل أن يأتى أمم الله نات واستمدوا لطاعة الله في حافرة إلى الله واحدة كلح بالبصر )

بعض المناس يشمر فى طاعة الله طيلة رمصان، ويقيم الصلاة ويذكر الله كثيراً ويقرأ الفرآن، ويقلع عن الشر وما كان عليه من الفسوق والعصيان، يطيل الجلوش فى المساجد ويحضر الجمة والجهاعة ويقبل مسرعا إدا سمع الآذان، واذا كان ليلة العيد نرك الحلير وأعطى نفسه من الشر ما لريد، وعقد حلماً مع الشيطان معاقدة على السوم بالبيد والقلب والمسان، ثم يوقع انفريةان الخديثان المتعاقدان على محاربة الله بالمعاصى فى سائر الزمان، وصدق سيد الاكوان فى قوله ﴿ إدا دخل شهر رمضان فتعت أبواب المار وصفد الشيطان، ولحكن نبثوني أبها المصاة فتعت أبواب المار وصفد الشيطان، ولحكن نبثوني أبها المصاة من الذى تسدونه فى رمصان وتعصونه فى شوال، أليس هو الكريم المنان ع ومسبغ من الذى تسدونه فى رمصان وتعصونه فى شوال، أليس هو الكريم المنان ع ومسبغ من الذى تعدير كالإحسان، فى كل لحظة وأوان، فطوبى لمن أقبل على الله وشمر

وخالف الشيطان ، وأقمس عن الاسترسال فى الشر (والله جاءم من الألباء ما فيه مزدجر )

صيامك أبها المسلم معلق بين السهاء والارض لا يقبله الله إلا يزكاة الفطر تدفعها إلى الفقيرة صاعا من تمر أو زبيب أو بر أو ذرة أو أرز أوشعير ، وتجزء عندنا إخراجها من أول رحمه الله وعليه من العقهاء والمحدثين جمع كثير ، وبحزء عندنا إخراجها من أول ومضان ولا تجب إلا فروب شمس اليوم الاخير ، ويستحب إخراجها قبل الصلاة ولذلك يشرع التأخير كما يشرع التبكير من أجل الاضحية في المهد الكبرى وليت إخواننا بجمعون صدقة العطر وينقلون إخراجها مطابقة الشرع المنبر، فيأخذها المستحقون ويصرف عنها المرنز قون بالشحت والدؤل الذكير ، من اللؤماء وللاحدام وأشباء الالعام وهم الاغبير ولا بالصفير ، وهو بكيل هذه الملدة ثمين بكني الانسان الممتدل الخلقة لا بالكبير ولا بالصفير ، وهو بكيل هذه الملدة ثمين أو قريب منه يأخذه القائم والمعر ، ومتى دفعت يا عبد الله ما عليك وأنفقت من طيب ما لديك ظافه يقدل مدك ما تيسر ( إلا من تولى وكفر فيمذبه الله المذاب الاكبر )

هل تدرون يا عباد الله كيف تقضون هذا اليوم السميد ، وهل تعلمون ما يباح للمسلم من الانبساط يوم الميد ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقها كم واشكروا لله إن كمتم إياه تعدون ) وقا لوا ربكم بمكل نظيف من الثيب وجديد . ولا تلهبوا الذهب ولا الحرير ولا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء أولوحل يا أهل التوحيد، ولا بأس بشيء من اللهو والهمب والمراح الذي لا يخل بالآداب ولا يصرف عن الامر الرشيد ، واظهروا أممة الله عليكم واشكر وه عليها وشكر النمعة يستوجب المزيد ، ولا تحملوا مقيلكم اليوم على النهبية والنميدة ومحون المفاين وأخمث الاناشيد واستقيموا كما أمرتم وعظموا الله بالنسبية والنميل والتحميد، واسألوه تعالى صلاح المسلمين وتوفيق المؤممين لما يحمد ، برضاه من أمور الدنها والدين ، وتووا بألسنة صادقة وقلوب أهل اليتين ( ربيا لا تعملها فتمة الظالمين ، و مبت أهدامن والعمرنا على القوم الكافر بر ) وحلص فلسطين وسائر ملاد المسلمين من أيدى " . ة الآئمن على القوم الكافر بر ) وحلص فلسطين وسائر ملاد المسلمين من أيدى " . ة الآئمن

فاتك لا تهدى كيد الخائمنين ، وما يبدل القول لديك وما أنت بظلام العبيد ، وفى الغالمين تقول وقوقك الحق المبين (أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل الساعة موعدهم والساعة أدمى وأمر) ( الله أكبر ثلاثاً )

كان رسول الله ويتالج لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وبأكامن وترا، وكان ويتالج إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، وكان ويتالج يقرأ في العيدين ( بسبح اسم ربك الاهل ) و ( هل أتاك حديث الفاشية ) وكان ويتالج إذا خرج إلى المصلى يوم العيد يبدأ بالصلاة بغير أذان ولا إقامة ، ثم يقوم فيمخطب يأمر بتقوى الله ويعث على طاعته ويدظ الناس وبذكرهم ثم يمضى إلى النساء فيمظمن ويذكرهن . وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : فرض رسول الله ويتالج زكاة الفطر ويذكرهن . وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : فرض رسول الله ويتالج زكاة الفطر مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات والله تعالى يقول ( فأما اليتم مقبولة ومن أداها السائل فلا تنهر )

### الخطبة الثانيــة

(الله أكبر سبما) . الله أكبر ما تقرب عبد إلى ربه بالفريضة وتحبب إليه بالمندوب ، الله أكبر ما فرغ الصائم القائم من عبادته وقد غفرت له الذنوب ، الله أكبر ما ندم المقصرون على ما قائم من الخير المطلوب وما فيه مرغوب ، الله أكبر ما أشرقت وحوه الصائمين يوم المبيد واكفرت وحوه الفاطرين عند الفروب ، الله أكبر ما دفع الاغتياء وأحذ الفقراء هذا اليوم من هدية أو صدقة أه موهوب ، الله أكبر ما أفهمت الصلاة وأكثر المؤمنين من ذكر الله وتذكر أهل القرآن قول الله أكبر ما أفهمت الصلاة وأكثر المؤمنين من ذكر الله أكبر )

الحمد لله الذي هدانا للاسلام والايمان، وفصل ديديا على سائر الاديان، وهذب أخلاقها القرآن وسنة سيد الاكوان، وأسرنا بصالح الاهمال في كل زمان، ونهانا عن الافراط والعفريط في كل شأن، والله لا يأسر الفحشاء وليكمه تعالى يأسر بالمدل والاحسان. نحمده تعالى كتب الاحسان على كل شيء وتبارك الله فيها نهي عنه وأمر (الله أكبر)

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيا خلق وقدر ولا مفازع له فبا حكم أو دير ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله إلى الابيض والاسود والاحر والاصفر ، اللهم فصلٌّ و ملم على سيدنا محمد خير من بشر وأنذر ، ورغب في الشيء أو حذر ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه من أغر رمظهر ، ما خرج المسلمون يوم العبيد وعليهم شعار الدين وكام قد أسرٌّ بالثناء على الله أو جهر ( الله أكبر ) عبادالله: في موقفكم هذا يتجلى عليكم الرحن بالفصل والامتمان والرحمة والرضوان، وقد خرجتم من رمصان، ورزتم إلى هذا المكان مستعدين لمبادة الله ف كل أوان ، لانشفلكم الافراح ولا تبطركم النعمة فتحملكم على التقصير في الطاعة أو الوقوع فى المخالفة والمصيال، لبستم الجديد فشكرتم الحيد المجيد، وتلذذتم بالطيبات من الصمام والنمراب وا ـ كحم فحمدتم الله بالعد والروام، وطوبي لمن حمد الله وشكر ، ودعى إلى الخير فشمر ، وأسرف على نفسه فتاب وندم واستغفر . الفكيرة ما يتنافى مع العقل ولا تقرء الشريعة المنيرة، فكانوا يشربون الحر ويلممون القار وبرنون وبرتكمون كل كبيرة، حتى مث الله نبيه وأظهر دينه وأرشد الخلق إلى مكارم الاحلاق وأفضل سيرة ، فأبدلكم بما كانوا عليه من مواسم الضلال عيد ذي الحجة وعيد شوال وأباح لكم الطيمات من الحلال وحرء الهواحش الكهيرة منها والصفيرة ، وجمل صلا العيد وما تسممون امدها بثنالة ما كان لهم عن المجالس التي يعقدون فيها المؤتمر لمبادلة الرأى والمحادثات في الحوف و خطر والامن والحذر فلمكم أاخير ولهم اشر ، فالآز وقد قضيتم الواحب وأدبتم اله يصة وخرجتم من شهر الصيام والقيام فاجمو، شمالكي رلمو المعثكم و صلحوا ذات لينكم وضهروا قلوبكم من الآثام كا تطهرون من المحاسات والاقد ر ثيابكم و لاحسام، وتصافحوا وتسامحوا وتناصحوا وأروبا عليكم من حلال لإسلاء بايذكر أبترل لتربير أعلام (واهتصموا مجمين الله حميم رلا تنزيق ) هي لي وحدة والاهتمام ركر --خلقه الله ميسره الاعما لدل من حرر سر له ممارك، ١٠٠

والسلام على سهد الآنام الذى حياه ربه فى أطيب الكلام، فقال تعالى ولم يزل قائلا علما ( إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما )

# الخطبه الثالثه والخبسون

### في الحث على الحج والترغيب فيه

الحمد لله الذي ندبنا إلى حج بيته الحرام، وشوقنا إليه بالآيات القرآنية وأحاديث سيد الآنام ، ثم جمله ركماً أساسياً من أركان الاسلام، فهو على الغنى المستطيع فريضة كفريضة الصلاة والصيام، فمن أجاب داعى الله إليه فقد فاز بالاجر المقايم ومفارة الآنام، ومن أعرض فقد فانه الخير والوقوف بين يدى الملك الملام، في أشرف مقام، قال تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين)

تعمده تمالى وهو القائل: وأنموا الحج والعمرة لله ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القائل إن الصفا والمروة من شعائر الله ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وهو القائل: الحجاج والعار وفد الله ، يعطيهم ما سألوا ويستحيب لهم مادعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا ، فهيا إلى الحج يا عباد الله . اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله أفصل قانت وأواه وخير من تقرب إلى الله بالحج والمعرة والصلاة والانفاق في سبيل الله ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان ما عظم الحاج ربه بالتكبر ولباه (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رموسكم ومقصرين)

عباد الله : لقد فرض الله علميكم الحج والعمرة إذا استطعم الزاد والراحلة ، ودعاكم إلى ضيافته في الديت المتبيق حيث تغرل رحماته الشاملة وتمتنا مع بركاته النازلة ، وقال لا يراهيم علميه السلام امد أن فرغ من بنا الكفيدة التي يؤمها الماس للفريضة والنافلة وأذن في الذاس بالحج يأترك رجالا وعي كل صاحر أتمن م كل فج عميق فحرحاً بالوحدان والقافلة ، ما من نهي إلا رقد حج ديت الله رم أو النفاع المقدسة وأدى

المناسك فيها كاملة ، وكان العرب قبل الإسلام يسطّمون البيت ومجمونه ويتقربون إلى الله عنده بأصالهم الباطلة ، فأرشدنا القرآن فى مناسك الحبح إلى الطريقة المستقيمة وحذرنا من الطريقة المماثلة ، ومن ذلك قوله تعالى ( فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وادكروه كما هداكم وإن كنثم من قبله لمن الصالين)

فبادروا أبها المسلمون إلى حج بيت الله قبل أن تعرض لكم الموارض وتمنعكم الموافر المسلمون إلى حج بيت الله قبل أن تعرض لكم الموارض وتمنعكم الموافع و وجودوا بأموالكم في أداء هذه الفريضة ومهما تنفقوا من الخير فاله لكم محفوظ وليس عند الله يضائع و وكونوا من الذين قال فههم الخليل هليه السلم المواجع و أفيدة من الناس تهوى إليهم، وعساه يدفعكم إلى باب ربكم الكريم هذا الدافع وسيروا إلى الله عرجاً ومكاسير ولا تفتظروا الصحة فان انتظار الصحة بطالة وأهم المسير إلى تلكم المرابع ، وكونوا من الطائفين والما كفين والركع السحود بين يدى واسع الجود ، فتمم الساجد ثمة والراكع ، واعلموا أن الحسنة في مكة المكرمة بمائة ألف حسنة في فيرها والسيئة كمذلك لأنها حرم الله ومقر كل طائع ، ومهمط الوحى ومبعث الحميب الشافع ، يوم تضع الحوامل ونذهل المراضع ، وحسبك يا مكة أن الله ومبعث الحميب الشافع ، يوم تضع الحوامل ونذهل المراضع ، وحسبك يا مكة أن الله قد أقسم بك في محكم الذكر المبين مقوله تمالى (والتين والزيتون وطور سينين قولما البلد الأمين)

إذا خرج الحاج من بيته وأدركه الموت قبل الوصول فقد وقع أجره على الله ، والحاج في ضان الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرده أو يتوفاه، ودعوته مستجابة وأصاله مقبولة وحسناته مضاعفة ما دام يريد بذلك وجه الله ، الحج والم تفالا المن ولا فسوق ولا جدال في الحج واما تفالا امن حير يملمه الله ، والنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ، يصاعفها الله لصاحبها إلى سمائة ضعف إلى أضماف كثيرة وما أكرم الله ، وسمحانه ما أعظم فصله وما أكبر عظاه (وأنفقوا في سبيل الله ولا المهلكة وأحسنوا إن الله المحلية واحسنوا إن الله

تحف ملاءً كم الله تعرشه العظيم فوق سم الله مة رتمج بهته المعمور ل لسم ا الرابعة وتقف بين يديه حاشمة لجلاله ولعظير سعط له خضمة ؛ ولما أسكى لارض آدم و ذريتة و حكم عليهم بالبقاء فيها إلى أن اللهم الواقعة ، وعلم صبحاله أنهم يدنبون ثم يتوبون ، فوضع لم السكمية فى بقعة من الارض جامعة ، ثم دعاهم إلى طاعته وأن يستففروا لذنوبهم عند بيته المعظم بين الركن والملازم والمقام وزمزم ، فجاء المسلمون من البلاد البعيدة والاقطار الشاسعة ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وأن ينظر إليهم بعين رحمته ، ومفيض عليهم من أنواره الساطعة ، وقالوا ربنا تقبل منا إنك أنت السعيع العلم ، ربنا واجعلنا مسلمين الك ومن ذريتنا أمة مسلمة للك وأرنا ونما سكنا و تب علينا إنك أنت التواب الرحم ، فذنوبنا كثيرة ووجتك واسعة ، ونفوس متواضعة ، فتصعد منهم الزفرات ويسكبون المبرات ويطأطئون إلى الارض ونفوس متواضعة ، في فتصعد منهم الزفرات ويسكبون المبرات ويطأطئون إلى الارض وتابيم الماصية ، ويرقعون إلى الدرس وقابيم الماصية ، ويرقعون إلى الساء أبصاره وأعيامهم دامعة ( وما كان قولهم إلا أن قالها والمعرنا على القوم الكافرين ، فاتاهم الله فنو بنا راسرافنا في أمرنا وثابت أقدامنا والمصرنا على القوم الكافرين ، فاتاهم الله فواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله بحب الحسين )

هنيماً لكم أيها الحجاج وأنتم ترفعون أصوائكم بالتهليل والمنكبير والتلبية ، لميك الهم لبيك لا شريك لك ، لبيك إن الحد والنعمة لك لا شريك لك ، لبيك يا باسط الهدين بالعطية وصاحب المواهب السنية ، هذيهاً لركم وقد ابستم البياض عا بين ضيق وفضاض ، وتركتم الإعراض وأتمائم على عبادة الله في ملكم لآراض ، ورفعتم أصوائم عن أمو فيب الر ما نية والمكابية بالإحرام والنية ، هنيما لكم وأنتم داخلون في حرم ، أنه وشعم المناه والمرافقة وهنما المنه المواده القدسمة ، أنه بها طائفون وفي المسحد والمنبياء وعليها جلال الله ومنها النيم الواده القدسمة ، أنتم بها طائفون وفي المسحد عكفون روا كمرن و سعدون رسد حامدون عبى ما حظيتم به من اسدادة الابدية والسكر امن الدسوس ، ريا نيمتو كسد عدي فا فرز فوزاً هذها وأنتم فاهمون إلى عرفات خاسمين مد وس البريه ، رعاد استعمم هناك سواسية ومحالة مرضيه لا فرق عرفات خاسمين مد وس البريه ، رعاد استعمم هناك سواسية ومحالة مرضيه لا فرق من قوى وضعف و ودني وشر بس ، وكنا نكم واقفون لفصل القضاء في عرصات القيامة ، بن ادات و داع وستغير منا أسلف من ذنب خطيفة ، يماهي بكم وبكم الملائك في المسواس العابية والني . . . كا قد منالي المعوال الكم قضوع الملائك في المسواس العابة والنيلة . . . . كا قد منالي المعوال المنه المناس المناس المناس المناس المناس المعوال المعوال المعوال المناس ا

وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا فى الارض بمد إصلاحها وادمو. خوفاً وطماً إن رحمة الله قريب من الحسنين)

وقبل الغروب تفيضون من عرفات كأنكم الجراد المنتشر إلى الهيت ورمى الجمرات ، وهناك تحلقون رموسكم ونذكر ون الله في أيام ممدودات ، ومن تمحل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن انتي واتقوا الله بترك السيئات وفعل ما أمرتم به من الحسنات ، وهناك تخرجون من ذنو يكم كيوم ولدتكم الآمهات ، إلا ذتوب المظالم فانه لا يكفرها إلا المسامحة أو ردها إلى صاحبها إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان قد مات ، وفي تملكم الايام تتقربون إلى الله بالصحايا والمدايا والفدايا والفدايا وختلف أنواع التبرعات وأطيب الصدقات ، فإذا قصيتم مناسككم ورجعتم إلى مكة لطواف الإفاضة والسمى بين الصفا والمروة فاذكروا الله كذكركم للآباء والامهات ، والبنين والبنات (ولكل جملنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة والبنين والبنات (ولكل جملنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام في هما الإنعام في أله واحد فله أسادوا وبشر الخبتين)

فيا عماد الله من اشتاق إلى الحج وهو مستطيع فليمادر بالذهاب، ومن كان عاجزاً فلا يكلف نفسة المشاق والانماب، ومن عرم على الرحيل فليستمد بما مجتاج إليه من طمام وشراب ومركوب وثياب، ممتثلا قول الله جل ذكره ( و رودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الالماب) وما يندني لعبد بريد الوقوف بذلكم الباب، أن مجتاج إلى أحد من الناش وهو بين يدى رب الارباب، ومن وسع الله عليه رزقه فلا يندني له الإعراض والقشاغل عن هده العمادة التي دعى إليه، بآيات المكتاب، وبها يتمارف المسلمون ويتصل لعصهم مدمض ليشهدوا معافم لهم وتتوثق المكتاب، وبها يتمارف المسلمون ويتصل لعصهم مدمض ليشهدوا معافم لهم وتتوثق منهم روابط الدين والآداب. أما أنت أمها الانبر فحمك أن تتوحه إلى الد بالإزبة وتسأله الرزق والممونة والتوفيق الصواب، ترب مجيب دعوة نداعى إذا دهاه حيث كان ، فأعظم به من محيب وأكره بدعوة المستحب وحرم دلك في سبيل الذ أن تسعى على فسك وعلى من تعول نائك والاكات ما من وقير يريد لحج فلا تسعيم يكتبه الله من الورقمين الهائم بر معضمه الاحر و النواب (قال إدون

يفسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أففقتم من شيء فهو يمخلفه وهو خير الرازقين)

قال رسول الله عليه و من حج فلم رفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وقال على المبرة و الممرة إلى الممرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » وقال عليه وقال المنه وقال عنه وقال المنه وقال وعمالى وقال إن صلالى ونسكى ومحياى وممالى لله رب العالمين ، لا شعر بك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )

# الخطبة الرابعه والخسون

#### لعشر ذي الحجة

الحد لله المحمود بكل إسان ، الممبود في كل زمان ، المقصود من كل مكان ، يسأله من في السموات و الارض كل يوم هو في شأن ، جمل عدة الشهور إثنى عشر شهراً منها أربعة حرم في السنة والقرآن، وهي ذو القمدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان ، وقال تمالى ( يا أيها الذين آمنوا الا تعلى اشعائر الله ولا الله ولا القلائد ولا آمالي الذين آمنوا الا تعلى اشعائر الله ولا الشهر الحرام ولا القلائد ولا آمالي النيت الحرام يعتنون فضلا من ريسم الشهر الحرام أن تمتدوا ، وتعاونوا على البر بجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تمتدوا ، وتعاونوا على البر والتقوى را آدا، نوا على البرش والمدوان ) محمده تمالى ونشهد أن لا إله إلا الله إعاناً وتسليا بقوله تعالى ( أمن بجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وبجملكم خالهاء الارض أله مع الله ) ونشهد أن سيدنا محمداً عبد، ورسوله الصادق فيا أخير به من الله ، المخاطب قوله تعالى ( قل إن كنتم تعبون الله ناتبموني بحبيكم الله ) اللهم فصل وسلم على سبدنا محمد التق الاواه ، وعلى لمنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قادبكم وكره إليكم الكفر المنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قادبكم وكره إليكم الكفر والغسوق والعصيان )

عباد الله : إن الذي فرض عليكم الطاعة في الشهر الحرام ، هو الذي فرضها عليكم فى سائر الآيام، ناهبدو. على كلُّ حال وفى كل زمان ليزحزحكم بطاعته عن النارُّ وبدخلكم دار السلام ، وقد أظلكم شهر حرام وفهه قسن كثرة الصيام والقهام ، ومنه عشر ليال أقسم الله بها في كلامه الذي هو أصدق الكلام، وبها أنم الله الموهد لموسى ابن عران عليه وعلى سائر الانبياء أفضل الصلاة والسلام، وأنزل الله فيها على محمد و اليوم أكلت لكم دينكم وأعمت عليكم فعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً » فلله الحمد على السكمال وله الشكر على التمام، ومن أحسن فيها العمل أحسن الله له الجزاء كما يقول تمالى (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان، فبأى آلاء ربكما تسكمذبان) قال رسول الله وَتَنْفِينَةٍ < من صام يوم عرقة غفر له ذنب سنتين متتابعتين، وسثل ابن عمر رضى الله عنها عن صوم يوم عرفة فقال : كنا وقعن مع رسول الله ﷺ نعدله بصوم سنتين . وقال رجل من أهل الكتاب لعمر بن الخطاب: يا أُمير المؤمنين إن في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيداً ، فقال له: وأى آية هذه ? قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نسمى ورضيَّت لكم الاسلام ديناً ، فقال رضى الله عنه : قد والله علمنا يوم نزولها وفى أى مكان نزلت ، كان ذلك يوم الجمة ويوم عرفة ورسول الله ﷺ بخطب الناس ، فها لها بمن هيدين ويا لها من مزينين . فاحترموا ذلك اليوم واعتنموا فيه اجماع الهممتين . ودائنوا فيه ربكم بالعمل الصالح الذي بثيب على الخير ويوفى لعبده قضاء الدين ، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حد، في يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عضها ( ولمن خاف مقاء ربه حنقان فبأى آلاء ربكما تسكذبان )

ومن السنة في هدف الآيام كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والشكبير ، وتفقد أحوال الاراءل رالايتام ، مواساة المساكين وإطعام البائس الفقير، ومن أرد أن يضحى فلا يحلق الشمر ولا يقلم الأضافير ، وردا كان يوم أميد استحب له الامساك حتى بأكل من "ضحيته ويفبض المحتمام السرعة والتركير الانتراس إلا حيراً رلا تمالوا إلا عملا صاحا، فإن لل صحيح لما تشرف بم تحالات عمير (، دعو وبكم تضرحاً وخفية ودبان الجيم من انقول) راساً وداعن ان الذرا كم ما يترو وم تدكن

واعلموا أن الميد ليس لمن لبس الجديد ، وتلذذ بالطمام والشراب وممانقة الفيد ولكنه لمن عرف حق الله على المبيد ، فاستمد ليوم الوعيد ، والميد لمن ظفر بقوله تمالى (هذا ما توعدون لكل أو اب حفيظ من خشى الرحمن بالنيب وجاء بقلب منيب ، أدخلوها بسلام ذاك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) (متكشبن على فرش بطائنها من استبرق وجنا الجنتين دان ، فبأى آلاء ربكا تكذبان)

فاذا حل كم اليوم المبارك فانقوا الله فيه وتمتموا بالطيبات من الطمام والشراب والبمال، ووسعوا فيه على أنفسكم وأهليكم وجيرانكم وأفارككم وعلى المهال، واعتبروا ضحاياكم مطاياكم إلى الله المعظيم المتمال، وتصافحوا وتعانقوا وتزاوروا وتبادلوا طيب السكلام، وافشوا بينكم السلام، وطيموا الإحوانكم في الاقوال والافعال (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نسساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمروا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بش الاسم الفسوق بعد الايمان)

أيها المسلمون: لا تصرفوا أموالكم أيام العيد فيا حرم الله ، ولا يشفلنكم القات واستاع الآلات عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولا يتجلى عليكم الله بفضله وأنم في الحانات وبيوت الدعارات يا عباد الله ، فيسحتكم بعذاب من عنده وما أشد غضب الله ، ويا تعلموا مبارزكم للفيهة والغيمة والسب والشم وألفظ البذاءة إن كنتم تؤمنون بالله ، وتدبروا قوله تعالى ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب عن قبلكم إدا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أحدان)

ياً مؤمناً بالله لا تشتر بمالك الطيب عذاب المار ، ولا تجعل المهيد موسما للخمر والزنا و الواط والمواط ولمب الفار ، ولا لذهب إلى السيما ومجتمعات الفساق والفحار ، ولا تمكن امرأتك أو بنتك أو من بهمك أمره عن الحفور في دار السيما فلبئس الحضور ولبئس الدار ، فإنما جعلت لمحاربة الفضيلة والإشادة بعمل الاشرار ، وإن أبيت إلا ذلك فمياً الموفون بضما وبين

حميم آن، فبأى آلاء ربكما تكذبان). فتوبوا إلى الله عباد الله واستغفروه واسعمينوا به تعالى واذكروه، واشكروه على نعائه ولا تكفروه، وسبحوا مجمده فى هذه الآيام وكبروه، واسألوه من فضله نائه الذى يقول (وإذا سألك هبادى عنى نائى قريب أجيب دهوة الداع إذا دعاز)

( الحديث ) عن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ دما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الآيام \_ يعنى أيام العشر\_ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله ئم لم برجع بشىء من ذلك » رواه البخارى وغيره . جملى الله وإياكم من خيار خلقه ومتمنا بالطيبات من رزقه ووقفنا لشكره والاعتراف بحقه ، آمين

### الخطبة الخامسة والخسون

#### عيسد الأضعى

الله أكبر ما كبروا ولبوا ولبسوا ثياب الاحرام، الله أكبر ما طافوا بالكمية الله أكبر ما طافوا بالكمية واستلموا الحجر الاسود ففازوا بالطواف والاستلام، الله أكبر ما طافوا بالكمية والمروة وشربوا ماء زورم وصلوا خلف المقام، الله أكبر ما وقفوا بعرفة وباتوا بمردلفة وردوا ومحرو وحاقوا بمي وذكروا الله هند المشاهر العظام، الله أكبر ما اهترت النفوس شوقاً إلى المدينة المنورة على ساكنها أفض الصلاء وانسلام، الله أكبر مرجمه المسلمون في هذا الهوم وهو أشرف لايام، الله محبر ما صاف في والله على فعمة الاسلام، الله أكبر ما قربة أنسر قول الله عروجل (والفجر وليال عشر والشفع و لوئر، والها إذا سر، هل في ذلك قسم لذي حجر) (الله أكبر علا أكبر على أكبر على أكبر علا أكبر على أكبر على أكبر على أكبر على أكبر على أكبر على أكبر علا أكبر على الله أكبر على الله أكبر على أكبر على الله أكبر على أكبر عائم أكبر على أكبر عائم أكبر عائم أكبر عائم أكبر عائم أكبر عائم أكبر

احمد قه الله مت وجوده و العظم حوده ۱ الكفير ورحرت بالمتحد عداً ومقصوده زريه ومصوده و دار صارة المسد وركوهه المجرده وارتساره وسهويد رتيمميده و واستغذاره رتيكيين إنجويده ويوسو واردار الرحار و١٠ دار ويم د کم و دهيم فهو المظم الاكبر، وكل شيء دوئه حقير وأصغر، وهو النني هما هداه وكل شيء سواه فقير إلى رحمته الواسمة وفضله الاكبر ( الله أكبر ثلاثاً )

تصمده تمالى جعلمنا مسلمين ، وهدانا بسفة سيد المرسلين ، وكتابه المبين ، إلى خير شريمة وأشرف دين ، ونشكره عز وجل صيرنا مؤمنين ، وبالحق قائمين وعن الباطل مائلين ، وسيجرى الله الشاكرين ، فهنيئاً لمن شكر ، وويل لمن كفر ، والله غنى عن العالمين ، وإليه المصير والمستقر ، الله أكبر

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جمل الاعياد مواسم أفراح الطائمين وأيام سرور المتعبدين، فما أعظم فرحة الصائم إذا أفطر، وما أكبر سرور الحاج إدا طاف وتمر ولهي وكبر، وجاء من هرفة وبات بالمزدلفة ورمى جمرة المقبة وحلق أو قصر (الله أكبر ثلاكم)

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المفضل ، السيد العظيم المبحل ، القائل وَسِيَالَتُهُم المُبَعَلُ القائل وَسَيَالَتُهُم المُنْسَدِ فَا اللهُم فَصلُّ وسلم على سيدنا محمد النبي المرسل ، بخير كتاب منزل ، نبي الهدى ، وبحر الندى ، وأعظم الخلق جوداً وأكرمهم بداً ، وخير من حج وحج وشيح وسبحل وحمدل وهلل ، وضحى وعق وفدا وأهدى وغمر ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحمه والتابعين لهم بها حسان فى كل أثر ، ما قرأ الناس فى هذا اليوم السميد الآزهر (إنا أعظيناك الكوثر ، فصلً لربك ، انحر ، إن شانئك هو الآبتر ) . (الله أكر ثلاثاً)

هباد الله: شرع الله للسلمين في كل عام عيدين عظيمين يظهرون فيعها شمار دينهم الحنيف، وأمرهم يوم الفطر أن يخرجوا زكاة أبدائهم صاعا من غالب قوت البلد يوامى به الفقير والحسكين والبائس الضعيف ، ويوم النحر أمرهم بالاضاحى و حتهم هليها وندبهم إليها وجمل ذلك من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الخبير العطيف ، وشرع الصللة والخطبة التي يجتمون لها فيشهدون الخير ويتعلمون الاحكام والمتكاليف ، وبسن الحصور الرجال والنساء، والصفار والكبار والعميد والآحراد، والصحيح والمريض إذا استطاع ، ولسكل صاوك وشريف ، برقمون أصواتهم والتحبير ويسارعون في القمكير ، مسكرين عن الطمام والشراب حتى يصاوا وعليهم بالتكبير ويسارعون في القمكير ، محمد عن الطمام والشراب حتى يصاوا وعليهم

السكيمة والوقار ، وقد المبسوا من الثهاب كل جديد ونظيف ، يمظهر العز والعظمة يبرزون لاعدائهم أدلة على المؤمنين أعرة على السكافرين ، رحماء بينهم تراهم ركما سجداً يهتنون فصلا من الله ورضو نا سياهم فى وحوههم من أثر السجود ( وكل شىء فعلوه فى الزبر ، وكل صفير وكبير مستطر )

فن أدرك الهيد وفهم حكمة النشريع بادر إلى المبر ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، واكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله ، وكبر الله دبر كل صلاة بكرة وأصيلا ، والتكبير من صبح بوم عرفة إلى عصر آخر أيام النشريق وهي اللاث بعد المنتجز عبد الشافعي ، ويومان عند أبي حنوفة ، وقد أقام كل من الإمامين على قوله نسأ ودليلاومن أراد أن يضحى فاقعدا، بسيد الخلق محمد المنتجز واتباعا لإبراهم الذي أراد أن يذبح ولاه إسحاق أو اسماعيلا ، وقداه ربه بذبح عظيم ، وجعل ذلك ملة لإبراهم ، وما كان يهوديا ولانصر انيا والكن كان حنيفا مسلما و اكان من المشركين والحفذ الله إبراهم خليلا ، وقال تمالى (إن أولى الناس بابراهم قلدين انبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ) ، كني به تمالى ولهيا وكني به وكيلا (وعد الله المؤمنين والمؤمنات حمات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر)

واعلم أيها المسلم أنه ينبغى الى إذا ضحيت أن تأكل الشحية وتهدى المنها وتتصدق بثلثها ، وذلك أفضل ما يكون ، ولا بأس أن تأكل الكثير وانح ج الفليل إذا لم تمكن ضحيتك منذورة أو معينة ، والمؤمن جواد كريم متصدق بالمفروض والمسنون ، وشرطها أن تكون جذعة من الضأن أو المنية من الممر سليمة من المعيوب غير ناقصة الأطراف كالآدان والمهون ، ويجزى الخطمى ومكسورة القرن ومشروخة الافن ويكر ، ذبح الحامل والهبون ، والمهات واحد ولو كنر أهله والبقرة والبدئة عن سبمة كما قرر الفقها، ورواه المحدثون ، ولا يصح أن بأخذ الجراد شيئا من اللحم إلا إدا كان صدقة عليه وأجرته غير ذلك ، فتنبهوا لهذ احكم أيها العافون ، ويستحب أن بذبح الرجل ضحيته ، بيده ، وأن محد شفره و ربح دبيحته ، والله م

الذين اتقوا والذين هم محسنون، وحبذا لو تجمع الجلود فتباع وتصرف أثمانها فى وجوه الخير أو بأخذها المستحثون (قل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ويذلك أمرت وأمّا أول الكسلمين ) فبورك المأ مور وتبارك من أم، في هذا اليوم يلبس فاخر الثياب إلا الحرير ، ويكره المصفر والمزعفر والمورس والآحر ، وبحرم الصيام وبوسع فيه على العيال ، ويشبع الجائع ويطعم القانع والمعتر ، وتسن فيه المصافحة وتبادل الزيارة وطيب انسكلام وإفشاء السلام بين المسلمين إرخاماً ﻠﯩﻦ ﺟﻌﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻛﻔﺮ ، ﻭﻳﺘﻨﺎﺳﻰ ﺍﻟﻐﺼﺎﻡ ﻭاﻟﺸﻔﺎﻕ ، ﻭالاحتلاف ﻭالافتراق ، ﻭﻳﻘﻢ الاختلاط والتلاق، وإذا لقى المسلم أخاه هش له وبش ورحب وأهَّل وسهل وبشر، وقسكل قوم عيد وهذا عيدنا ، فلا بأض إدخال السرور على الاهل والإحوان بشيء من آاللهو واللمب لا يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولا يخل بالآداب أو يخالف الشرع المطهر المنور، ويستحب لمن وسع الله هليه أن يظهر نعمة الله عليه ولا يمخرج وهو أشمث أو أغبر، بل يدهن ويتبخر ويتعطر، ويشكر الله ولا يتكبر، ولاّ يصعر خده الناس ولا يمش في الارض مرحاً ولاينبختر ، متذكراً قول الله في المتكبر ( سأصليه سقر ، وما أدراك ما سقر، لانه في ولا تذر، لواحة البشر، عليها تسمة عشر) إياك إياك أيها المسلم الفقير أن تحون على مافازَّك من المال أو تـكاف مفسك مالا تطيقُ ولا تبال بما أنت فيه من ضيق الحال وقلة المـ ل ، قالله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويغرج الأمر بعد الشدة وبوسعه بعد الصيق، ولا تذهب نفسك حسرات على عيالك إذا مارأيت هيال الناس يوم الميد في فرح وصرح وضحك و تصفيق ، واسأل الله من فضله هيش الآحرة ، وتذكر ما كان عليه رسول الله ﷺ وأهل بيته وكبار الصحابة كالفاروق والصديق، ونو كانت الدنيا تساوئ عند الله جناح بعوضة ما جملها في بد السكافر والفاجر والمنافق والرنديق، و إذا محرت من الاضحية غاهلم أن رسول الله ﷺ قد ضحى بكهتبين أملحين أفرنين، أحدها ص نفسه وأهلهُ والآخر عن فقراء أمته ، وهو الوالد الحنون والمعلم الرحيم الشفيق ، ومن حرج إلى الصلة في طريق أبيرجم إلى بيته من غير ثلك الطريق ، لكي يلاقي إخوانه ويكرم المساكين إذا رآم ، والمسلم بالانفاق فى هذا اليوم جدير وخليق (كلا والقمر والليل إذا أدبر ، والصبح إذا أسفر ، إنها لا حدى العكبر ، نذيراً المبشر ، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يقاخر )

أما أنت أيها الغنى فلا تحمل الديد موسما لمصية الله والفساد فى الأرض فافى لا يحب المفسدين ، ولا تصرف المال فى الحنر والقار وصرافقة الاشرار وأهوان الشياطين ، ولا تمكن متمرضا لسخط الله والحجاج واقفون بين يديه يؤدون واجبات الدين ، ولا تمكن متمرضا لسخط الله والمحجاج واقفون بين يديه يؤدون واجبات الدين ، الآيام أن تمضغ القات مشتفلا بالنيبة والنميمة وتمزيق أهر ض المؤمنين (وقل رب أوزعى أن أشكر نعمتك التي أفحت على وعلى والدي وأن أهل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريقى إلى تبت إليك وإنى من المسلمين) (والاكروا الله فى أيام معمدردات فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) ويا لهول المحشر ، يوم ينصب الميزان ويعرض المكتاب وينشر ، وينبأ كل إنسان بما قدم وأخر .

قال رسول الله وسي و أربع لا تجوز في الاضاحي: العوراء المين عورها ، والمربضة البين مرضها ، والمرجاء البين ظلمها ، والحكسيرة الني لا تبقى ، وقال وسي المنها ، والمربطة البين مرضها ، والمرجاء البين ظلمها ، وسقر وسي الاضاحي فقال دستة المراهيم . قالوا ما لما منها ؟ قال : كمل شعرة حسة قالوا فالصوف ؟ قال بمكل شعرة من الصوف حسنة ، وقال وسي المنها و من قام لهلتي العيدين محتسما لم يمت قلبه يوم "عوت القلوب » وقال أيضا « زينوا أعهادكم بالتسكير » ( فالله أكبر ) ( لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن بناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا على ما هداكم وبشر المحسنين )

#### الخطمة الثانمسة

الله أكر (سبما) الله أكر ما ذبح المسلم الفحية ، وجد في هذه الآياء بالصدقة والهدية ، وتقدم إلى الله إصالح الاحمال وحلوص النية ، الله أكمر ما تلاقى المسلم ن فتما قاوتصافحا ، وتسيل ما كان بينها من الخصاء فتساعى أ، تصلح الله "كرمانذك

المسلمون جامعة الاسلام وتوثقت بيثهم روابط الدين بصدق الفعال وطيب الكلام ، فتوادوا أو راحوا ، والمؤمنون كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا وبحفظه من الانهدام ، ومثل المؤمنين مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداهى له سائر العجسد بالسهر والاحتمام ، الله أكبر ما نظر الله إلى عباده وهم واقفون بين يديه ، وتجلى عليهم بفصله وإحسانه وأعطام بما لديه ، وباهى : م الملائد كمة وبشرهم بقوله تعالى (إن المعقين في جنات وتهر) (الله أكبر ثلاثاً)

الحمد لله الذي جملنا من أمة سهدنا محمد وفضل ديننا على سائر الاديان ، وأرشدنا بالقرآن إلى خير مقصد ، ونحن شهداؤه على سائر الاسم وما نال من الخير مثلنا من أحد ، نحمده تعالى أبلغ الحمد ، ونشكره عر وجل وهو العظيم الابجد ، له الملك وله الحمد وبيده الخير والشر ( الله أكبر ثلاثاً )

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا فى كل عام عبادة ، وسن لمنا من الخير مافيه منتهى السعادة ونشهدأ رسيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب السيادة قوَّم به الدين وأشاده ، وثبت به أركانه وأوتاده ، اللهم فصلُ وسلم على سيدنا البالغ من جود دبه عليه قصده ومراده ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان فيا خنى من الامر وظهر ، الله أكبر (ثلاثاً)

عباد الله: ما فصَّل الله نبيكم ﷺ على سائر النبيين والمرسلين ، إلا بما كان عليه من مكارم الاحلاق وصدق اليقين ، والثقة العظيمة برب العالمين ، وحكان يصل الرحم ويحمل السكل و يحسب المعدوم ويمين على بوائب الحق ، وأعظم به وللله المن ما ما من العقراء والمساكين ، يغفض حماحه للمؤمنين ، وقول له الله (خذ العفو وامم بالعرف وأعرض عن الجاهدين) ويقول لاهل الارض أجمين ( لا تدعوا مع الله إلها آخر إلى لكم معه مدير ممين ) ، ما نصلكم الله حيى الاولين والآحرين ، الله إبان جملكم إخوا ما متحابين على الخدير مصاوبين وعن الشر ذاهين ومنهين ، فأمرون بالمعروف وتنهون عن المسكر طوراً مندة رطوراً المين ، ومن تولى وكفر فسوف يعذبه الله العذب الاكمر .

الخير كشيرة أسايه ، فتحة للمامدين أ وابه ، و م زون طلابه ، والعاجزون من

أهيام اكتسابه ، وفى العيد يتقرب بالصالحات إلى الله أحبابه ، وينالهم أجره وثوابه وفيه تتع الذنوب من الذبن لا يخيفهم من الله عقابه ، ولا يبالون أن يقع عليهم فى الدنيا والآخرة مقت الله وعذابه ، وكل لما خلق له ميسر أقل منه أو أكثر فليتقدم الانسان أو يتأخ .

هنيقاً لمن أشبع اليوم جائماً أو كسى عريانا ، أو زار مريضاً أو ساحد بالساً أو أرشد حيراناً ، أو بر آباء وأمانه ووسع اليوم على زوجته وأبنائه وبناته أو ذكر الله قلبا ولسانا ، تسبيحا وبهليلا وقرآنا ، وصلاة وسلاما ، على أعظم الناس شأنا ، وأرفعهم مكانا ، ومرشدهم إلى الله زرافات ووحدانا ، سيد البشر وأكرم الهدم والحضر ، والمنزل عليه في محكم الآيات والسور ( إن الذين يبالهونك إنما يبالهون الله بد الله فوق أبديهم فن نكث فانا ينكث على نفسه ومن أوفى ، عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا ) ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما )

# الخطبة السادس والخسرون

## لتوديع المساء

الحمد أنه النافذ أمره ، الدائم بره ، الشديد بطشه وقهره ، الواجب حمده وشكره لا برجى إلا نفعه ، لا يحنف إلا ضره ، فتبارك اسحه وجل ذكره ، وسبحان الله ويحمده عدد حلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلاه ، تسمحه سمدؤه وأرضه ويره ويحره ، وجنه وإنسه وأملاكه وأفلاكه ودهره (سمحاز رك رب العرة عما يصفون وسلام على المرسلين رالحد أنه رب العالمين)

 هليه وعلى 47 الذين اعتزت بهم الابوة ، وشرفت بهم البنوة ، وعلى الشابعين لهم وإحسان فى صادق الإيمان وعاسن الآخوة ( والذين آمنوا وهماوا الصالحات لنبوئهم من الجنة غرفًا تمبرى من تحترم الآنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين )

عباد الله: عمر الشهور بعد الشهور وتمضى السنين خلف السنين ، وأتم فى سبات غافلون عن المات ؛ ونسياته ضلال مبين ، ومهدا هشت با ابن آدم غلى النانين أو التسمين وهبك بلغت المثين ، فما أقصرها من مدة وما أقله من حين ، وقيل فنوح عليه السلام وقد لبث فى قومه ألف سنة إلاخسبن ، كيف وأيت هذه الدنها ? فنال عليه السلام : كداخل من باب وخارج من آخر ومضى مثل الاولين ، ومن علم أن الموت سئة الله فى العالمين ، فمكيف يظمع فى البقاء وهو يرى كثرة الراحلين ، وماقك لا تستعد الرحيل أبها المسكين ، وأنت تعلم قول رسول الله وسيالي المهم المؤمنين : كن فى الدنيا كأنك فريب أو عابر سبيل ، وكذاك شأن أهل الهة بن (وربك الني كن فى الدنيا كأنك فريب أو عابر سبيل ، وكذاك شأن أهل الهة بن (وربك الني نوالرحة إن يشأ بذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأ كم من ذرية قوم آخر بن

يمضائك يا ابن آدم الدهر بلهزمتهه عضا ، وتقرض عمرك الآيام قرضا ، وأملك يمتد طولا وأجلك بأتيك عرضا ، وأنت تركض في دنياك ركضا ، فلا بقليل تقنع ولا بكثير ترضى ، وإن فانك الشيء سخطت الفضا ، وإن نلت شيئا نسبت الله وقلت أنا أرجح الناس مقلا وأسمده حظا ، وأسدتم رأياً وأكثرهم علما رتجرية وأثبهم عزيمة وأمضى ، ولو ألك جمت المال كله وقبضت ناصية الدهر قبضا ، لم يكن اك منه إلا مل بطنك وستر جلاك ، وأفقر الناس بنال ذلك ولو أدفا بالفضاء وافترش الرمضاء ، فلا شك أن عقولا كثيرة لمرضى ، لا تسمع وعظا ولا بقمول نصح تحظى ، وقالوا سواء هلينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين ، إن هذا إلا خلق الأولين وما شعن بمذبين ، فكذوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين )

نحن فى هذه الآيام على تمام العام ، وبما كان فيه من عمل صالح وآثام ، قد جفت الصحف ورفعت الاقلام ، والملائكة الكرام ، هم الكتاب والشهود على الانام ، والحسنة به شر أمثالها والسيئة واحدة ، فهنيئا لمن أحسن واستقام ، وويل لمن أساء

وارتمكب الإجرام، والجرمون معروفون بسياهم موعودون الانعقام، يوم يؤخذ بالنواصى والاقدام، وكل لحفاة ولمحة من همر ابن آدم نمر عليه فعى حوهرة لا قيمة لها ولا تثمن بالدنها وما فيها من الحطام، زلو اجتمع الناس كلهم على أن يردوا عليك نفسا مضى من حياتك ما استطاعوا، فلا تفرط فيما بقى قك من أيام ( وابتغ فيما آثاك افى الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين )

هلم نتسائل عن هذا المام وكوف قضيناه ، وبمال نتباحث هما سلف من الممر وكيف أمضيناه ، ونبه ترى ما أسلفناه ، ونيف أمضيناه ، وفيه ترى ما أسلفناه ، ونيف أمضيناه ، وفيه ترى ما أسلفناه ، ونيذ كر ما قدمناه ، فان كان خيراً حدنا الله وشكرناه ، أو إن كان شراً تبنا إلى الله واستففر ناه ، وهملنا من الحسنات ما يأتى على السيئات فيمحها ، وربك يمحو ما يشاء ويشبت وأم الكتاب عند الله ، وفي الحديث الشريف عن النهي وسيئية واتى الله حيثا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ، ومصداق ذلك من حيثا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ، ومصداق ذلك من حيثا بنا الله قولة تمالى ( إلا من تاب وآمن وصل صلاصالحا فأولئك يبدل الله ويسيئية يسأله حسنات وكان الله ففوراً رحيما ) فتبارك الله . وجاء رجل إلى رسول الله ويسيئية يسأله عن من قبل امرأة أجنبية ونال منها كل شيء إلا الزفا ، فأمره بالتوبة والوضوء والصلاة ، وقد نزل قول الله ( أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الهيل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذا كربن )

كم ولد فى هذا العام من هظيم ، وكم مات فيه من عظيم ، وكم ولى فيه وعزل من كريم ونشيم ، وكم فيه نيه من فقير معدم ، وافتقر فيه ، ور هنى كبير وسقط من زهيم وكم هز من قديم فى الشرف وصميم وحوادث الزمان لا تحصى بحسبان ، ور لك الرحن كل يوم مو فى شأن فعدل لما يريد وهو الحسكيم العليم ، برفع توما ويضع آخرين ، فيؤنى الملك من يشاء وينزعه بمن يشاء ، ويذل من يشاء ، ويده الموت والحياة والتأخير والتقديم (أفرأيت إن متعناه سنين ، ثم جاهم ما كانوا يوعسون ، ما أغنى عام ما كانوا يعتمون وما أهلكمنا من قرية إلا لها منذرون ، ذكرى وما كنا ظاين)

حوادث الدهر كثيرة والناس عنها مشنولون ، وعبر الآيام جة ونحن هنها غافلون فطاوع وأفول، وممالك تبيي وأخرى تزول، ومدائن تسمر وأخرى تذمر، وإذا أراد الله أمراً فاتما يقول له كن فيكون ، وهذه الدار فلفناه ، وسكانها للموت والبلاء ، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يدامون ، والعاقل بما يشاهده متعب وممحون ، وحياة بالآنات مملوءة لا يستربح بها إلا جاهل أو مجنون، ، أو ميت الضمير لا يبالى بما علميه غيره من الشئون ، وموت هذا خير من حياته وما أحد عليه بمحزون ( وفي الارض آيات للموقدين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون) (لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ، وكم قصمنا من قرية كات ظالمة وأنشأنا بمدها قرما آخرين ) كيف يفتظر المرء ما أقبل من دهره ، وبتمني لقبض المرتب تمام شهره ، وهو يعلم أن ذلك من صره ، وأنها مراحل يقطعها من سفره ، رصفحات يطويها من دفتره ، فهل يسر أحد يوصوله إلى قبره ، ومفارقته لماله وأهله ومعشره ، إلا عبداً استعد للقدوم على الله بامتثال أمره ، وانحذ الدنيا طريقا إلى مقره ، فأحسن فها آتاه الله من هجة ومال ، وعلم وعفل ، ومكانة عالية في أهل عصره ، وراقب الله في فعله وتركه ، وصره وجبره ، وإذا فعل شيئنا لامحل فعله ، ذكر الله واستغفر لذنبه ووزره ، وكف نفسه عن الحرام وقال (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا إ واهف هنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الـكافرين ﴾

قال وسول الله وَتَنْكِيْنِ ﴿ ما من عام إلا والذي بعده شره منه حتى تلقوا ربكم ﴾ وقال وسول الله ويتنقص الخير فيه و رزيد الشر ﴾ وقال وسلين ﴿ ما من مام إلا وينقص الخير فيه و رزيد الشر ﴾ وقال عليه الصلاة عمر إبن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام ﴿ أَعَارُ أَمِي مَا بَيْنَ السّتِينَ إلى السمونِ وأقلهم من مجوز ذلك ﴾ ﴿ إن ربكم الله الحدى خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل الناق والامر المهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنحوم مسخرات بأهره ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ﴾

# الخطبة السابعه والخبسون

## فى الاستعداد للموت وما بعده

الحمد لله العالم القادر المريد، الخالق الرازق الغنى الحميد، ذو المرش الجميد، فعال لما يريد، عفوه حظيم وبطشه شديد، وهو الله الباعث الوارث الحبدى المعيد (أقعيمنا بالخلق الأول ل هم فى لبس من خلق جديد) (وإنه خلق الزوجبن الذكر والانثى من نطفة إدا تمنى وأن علميه النشأة الاخرى)

نعمده تعالى حمداً يلمين بمجلاله ، ونشكره عر وجل على أفضاله ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عم الوجود بمجوده وشمل العالمين بنواله ، وجعل الحياة لاين آدم مزرعة لاحماله ، بحصد ما زرع فيها عند ماكه ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المحروف بكاله ، القائل مَسْتَطَالَةِ : أما أعرفكم بالله وأثقاكم له ، لما شاهد من جلال ربه وجاله (فأوحى إلى هبده مأأوحى ، ما كذب الفؤاد ما رأى ، أقبارونه على ما برى )

اقهم فصل وسلم على سيدنا مجمد بن عبد الله ، سيد خلق الله ، وخاتم رسل الله ، والقائل وسلم الله ، والقائل وسلم الله والقائل وسلم الله ، وعين الله عليه وعين الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وعلى القابمين لهم باحسان فى سبيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وعلى القابمين لهم باحسان فى شرائع الله (ومن يتق الله يكفر عنه سيئانه ويعظم له أجرا)

عباد الله: شفاعكم الدنيا عن الآحرة وصرفكم الماجل هن الآجل ، غرتكم الحياة الدنيا وما يذ في ذلك لماقل ، فكر ترون من هالك بعد هالك ، وراحل بعد راحل ، وكم تشاهدون من ملك عظيم وملكه عنه زائل ، ولم تغن هنه من الله شيئا معداته والجحافل ، وكم من فئي كبير ذهب عنه ماله الكثير الطائل ، وأقبل كل في الله بما هوعامل ، والتحق الأواحر بالأوائل ، ولقيت خراعة بمكر بن وائل ، وسيحكم الله بين عباده ومجازى كالا بما وهو النكريم العادل ( فذكر إن نفعت الذكرى سيدكر من محمنى ، ويتعجم الأشقى ، الذي يصلى النار الكيرى )

هـذه الدار خداعة مكارة ، ساخرة بأهلها غرارة ، ونفسك أيها الانسان بالسوء أمارة ، وانسك أيها الانسان بالسوء أمارة ، وانشيك أيها ويأمرك أمارة ، والشيطان يأتيك دن يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ، ويأمرك بالسوء والفحشاء ويدعوك إلى الخسارة ، فيا لك من ثلاثة أعداء تأ مروا حليك ويحسن العبارة قد صرفوك عن كل بشارة وتذارة ، وزينوا المك الشر وأطواره ، وحسنوا لك الذنوب بكل مهارة ، ودعوك إلى الفساد بالتصريح والتلميح والإشارة ، وأنت بهم وائق وإليهم راكن ، لا تنفك الموعظة ولا تسمع من الخطيب إنكاره ، وأنت بهم وائق وإليهم راكن ، لا تنفك الموعظة ولا تسمع من الخطيب إنكاره ، والمجارة ( ومن يتق الله يجمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل والحجارة ( ومن يتق الله عبل له غرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله أمره قد جمل الله لكل شيء قدرا )

تمكن والله حب الدنيا من قلوب الكفار والمسلمين ، فأصبحوا لا يبالون في سبيلها يمرومة ولا دين ، وتعكمت في بني آدم الشياطين ، فزينوا لهم ما كانوا يسملون ، وقالوا لهم ما أنتم بميتين إلا الموتة الأولى وما أنتم بمعذبين ، وما هذه الآيات والمواحظ إلا أسساطير الأولين، فأصبح الناس بالأديان مستهر ثين ، وبالتمالم السهوية مستخفين وقال الآباء المبنين ، كونوا كما شئم في أنحن عنكم بمسئولين ، وقال المسفار المكبار لولا أنتم أيها الجامدون لكنا قوماً صالحين ، فحلوا سبيلنا وامضوا حيث تأمرون ، وتمنوا الموت إن كنتم صادقين ، فليهم يسمون الكتاب المبين ، وهو يتحدث عن القرون الغابرين بقوله عر وجل (وإنه أهلك عاداً الأولى ، ونمود فيا أبقى ، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطفى ، والمؤتذكة أهوى ، فنشاها ما فشى ، فبأى آلاء كنهارى)

أملك يا ابن آدم طويل وأجلك قصير، وخير هذه الحياة قليل وشرها كثير، فأنت تبنى وشهدم، وتفقض وتبرم، وتقدر فتخطأ التقدير، وتقول وتغمل وتترك وندبر، فعانى الامور مخالفة للتدبير، وتسىء الاكتساب وتسوف بالمتاب، وتستبعد الموت لانك صحيح وصفير، وإنما يموت المريض والكبير، فهلا تذكرت من مات فجأة وأخذ المنتة واستسلم كلاسير، فأمسى أميراً وأصبح فير أمير، وتم أجله، وانقطع حمل، وأسله إلى افحد أهدى وانقطت ضله المعافير، وفي الهمر يسأله منك

ونكير وإذ فاك يعلم المصهر ، أنى الجنة أم فى السمير ( يوم ينفخ فى الصور وتحشر المجرمين يوسئذ زرقا ، يتخافتون بينهم إن لبثنم إلا عشراً )

إدا وقف الناس بين بدى الله ، ونظر كل اصرى ما قدمت بداه ، واجتمع الناس في هرصات القيامة وهم حفاة عراة ، يسمعهم الصيت ويبصرهم الناظر من أبعد الموقف وأدناه ، فتم تذهل المعقول وتتبليل الآنسنة ويستفرق الإنسان في كاه ، وقد ألجه المرق وتنشاه ، وخشمت الآصوات قرحن فلا يتكلم إلا من أذن أه الله من ملائكته المرق وتنشاه ، وقطايرت الصحف ونصب الميزان وتجلى الله ، ففصل القضاء بيز هباده الطائمين والمصاة ، فظهرت الجرائم ، وأبصف الحاكم ، وأمر بالظالم إلى مقره ومثواه فكيف الخلاص وأين النجة ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والآس يومئذ أله (قال أما من ظلم فسوف نما به ثم برد إلى ربه فيمذه هذا الم نكراً ، وأما من آمن وعمل ما طافل فله جزاء الحسنى ، وسنقول له من أمر نا يسرا)

فهل ينبغى لمن آمن بالله واليوم الآخر ، وهل يليق بمن هرف مصير الأواثل والاواخر ، ورأى أن الموت يأخذ الاصافر والاكابر ، أن يطمئن إلى هذه الحياة أو يركن إلى دنياه وقد امتلات المقابر بالمأمور والآمر ، فيا من بماله ووقده يفاخر ، ويا من بملك يباهى وبمله يناظر ، ويا مترفقاً عن التراب الثائر أن بمس جسمك أو ثوبك النظيف الطاهر ، كيف بك إذا دس أنفك بالتراب وعافتك المشائر ، وفرقك الاكيس والصاحب والجليس ، ولم يبق مدك إلا حملك فأنت الرابح أو المخاسر ، فالله عن علينا بحسن الختام ، ويتوفانا جمهاً على ملة الإسلام ويقمل الماثر ، ونسأله عر وجل أن برزقنا التقوى وأن يوفقنا للحسنى ، هو الكربم القادر ( فأما من مخل واستفى وكذب من أعطى وانقى وصدق بالحسنى فسنيسره الميسرى ، وأما من مخل واستفى وكذب من أعطى وانتي وصدق بالحسنى فسنيسره الميسرى ، وأما من مخل واستفى وكذب

قال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ ا

علمه ماذا عمل به ، وعن ماله من أبن اكنسبه وفيا أنفقه ، وعن جسمه فيا أبلاه » وقال وَ الله عليه الله عليه الله المن أحد أخير من الله أن يرثى عبده أو أمته ، يا أمة عسد والله لو تعلمون ما أهل لضحكم قليلا ولبكيم كثيراً » ( أفن هذا الحديث تسجبون وتضحكون ولا تبكون وأنم سامدون ) ( ناتقوا الله يا أولى الالباب الذين آمنوا قد أثرل الله إليك ذكراً )

# الخطبة الثامنة والخبسون

لكسوف الشمس وخسوف القمر

الحد لله بإعث الرسل با ياته ، ومظهر الحق بكلاته ، والله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الكفر وظاماته ، وبالدين كفروا أولياؤهم الطاهرت والمامهم الشيطان يتبعون خطوائه ، بربر لهم سوء أهالهم بصلالائه ، ويوقعهم فى الشر وآغائه ، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فسميه مشكور وهمله مبدور ولن يضبح الله حسناته ، ومن أنبع بضه هواها ، وأحاطت به خطهنته وعادى فى شهوائه ( فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون ، والذين آمنوا وهماوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، والذين آمنوا وهماوا الصالحات أولئك أصحاب النارة

تحمده تعالى جعل الشمس والقمر من آياته ، لا ينسكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله جعل الشمس والقمر من آياته ، لا ينسكسفان لموت أحد ولا لحياته حرماته ، فاذا رأيتم ذلك فعاها وادعوا وتصدةوا حتى ينسكشف ما بكم ، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه في صلاته ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن العبد إذا تاب وأقلع عن سيئاته ، ومن تاب وآمن وهمل صالحا فذلك ممن يمدل الله سيئاته بحسناته ، ونشهد أن سيد المحمدا عبده ورسوله المؤيد بمسحزاته ، والدال على الله يعظوناته ، وما أكثر الادلة على أنه لا إله إلا الله في أرضه وسماواته (ومن آيانه اللهل والنهار والشمس والقمر لا تسحدوا فقسمس ولا قد واسحدوا )

الهم فصلُّ وسلم على سيدنا محمد البليغ وعظه ، الفصيح لفظه ، والقائل ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ

د بادروا بالاهمال ستاً: طلوع الشمس من مفريها، والدخان، ودابة الارض،
 والدجل، وخويصة أحدكم، وأمر العامة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين
 لهم با حسان فى الإسلام والإيمان وسلم تسلما كشيراً.

هباد الله: لا يتصرف في هذا الوجود ولا يدير أمره إلا الله المطيف المطبير، هو الذي حلق السموات والارض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصيد، تسبح له السموات السمع والارض وما فيهن وهو العلى الكبير، سبحانه جعل الشمس ضياء والقمر ، وراً ، فزين الكون بالاضاءة والتدوير، وجعلما اللهل والنهار آيتين فحونا آية النهار مبصرة، وتعالى السميع البصير، والشمس فلحونا آية النهار مبصرة، وتعالى السميع البصير، والشمس والقمر من أظهر آياته الدالة أنه هلى كل شيء قدير، نهما تعرف السنين والحساب وأوقات المبادة، ولهما بإذن الله في حياة النبات والحيوان الاثر الكبير (هو الذي جمل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منارل لتعلموا عدد السمين والحساب ما خلق الله فلا بالحق بفطون)

أمة من الناس يتخدون من دون الله إلمين اثنين وهما النور والظلام ، ويقولون هدا إله الخير وذاك إله الشر ، وكذلك تفعل الشياطين بالاتباع إذا ضلت الاحلام ، فلنور الشمس والقدر بركمون ويسحدون طوانى الليالى والآيام ، وإنهم ليرون المسوف والكسوف يصاب به الفيران فى كل عام ، وهل يعبد من لا بردهن نفسه المسكروه من ظلام الليل إذا حن ، ظلمة الآار واليبوت والآطام ، لا شيء واقد إلا التحيلات والأوهام ، فاحدوا الله أيها المسلمون على نعمة الاسلام ، واعدوه تعلى كُنْ مَم ترون ، إن لم تكرنوا ترونه فانه براكم لمينه التي لا تنام ، وتذكروا قول كندهد لسلمان على عليه وعي سائر المبيين أقصل الصلاة والسلام (وجدتها وقومها يسحدون الله وزير لهم الشيطان أهم الهم قصدهم عن السبيل فهم يسحدون الشمس من دون الله وزير لهم الشيطان أحمالهم قصدهم عن السبيل فهم المنفذن وما تعلدون ، ألا يسحدوا الله الذي يخرج الخبأ في السموات والأرض ويعلم المخفون وما تعلدون)

وم تقوم الساعة يقفير البكون فنبكور الشمس وينحسف التممر، وتنفطر السهاء وتتشقق العهام ويقلب هدا النظاء ويتعير، فتحشر الوحوش و" وج النفوس وتفتح القبور وتنبعثمى ، وتطبس النجوم وتنسف الجهال وتفحر البحار ثم تسجر ، ويومثل يقول الانسان أين المفر ، كلا لا وزر ، إلى ربك يومثذ المستقر ، وينبأ الانسان يما قدم وأخر . فاستمدوا لهذه الآهوال . ولا تفر نكم الآيام والليال . ولا تصخذوا آيات الله هزواً فإن الساعة آتية وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر ، وإذا رأيم الخسوف والكسوف فكونوا من الامر على حذر . قبل أن يدهمكم الخطر . فلقد جاءكم من الآنباء ما فيه مزدجر ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ، وأشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجي، بالدبين والشهداء وقضى بينهم بالمق وهم لا يظامون)

ذنوب العباد ثرد الدعاء وعنع غيث الساء وتفضب الله وفى خطبة الكسوف يقول رسول الله عليه صلوات الله: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن بزنى عبده أو تزنى أمته . ونعوذ بالله من أحوال الزناة وإنمن المماصي لما تصحرك منه الساء حتى يأخذ الملائد كمة بأطرافها خشية أن تقع على الارض من سخط الله وفى الكسوفين من التخويف ما لو أدركه المصاة لفزعوا إلى الصلاة ولبادروا بالتوبة والندم والاستغفار قبل أن يحل بهم عذاب الله . وما تركت أوامر الدين فى قرية وخالف أهلها ما حكم به الله وقصاه . إلا وحق عليها القول فذاقت وبال أمرها فلا تأمنوا مكر الله . ومن ارتبكب الآفام واستخف بعقاب الله . ظهر سواد المصية على وجهه بعد الموت وفي الحياة . كما يسود وجوه ع فأما الذين المودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم تغييض وجوه وتسود وجوه ع فأما الذين المودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوتوا العذاب بماكنم تكفرون)

إذا كسف أحد القمرين استحب كثرة الصلاة والدعاء والصدقة والممتاقة ولا يكف أحد من الخير إلا ما قدر عليه وأطاقه ولا برد البلاء ويدفع الآذى ويستجاب به الدعاء مثل الإنفاق من الحلال وما أحسن كسب المال من حله وإنفاقه، وكان رسول الله وتشاية برغب في النوبة ومحث عليها عند ظهور الآيات، ومحفوف من زلاة الارض وزوام الربح وتغير الافلاك أمته ورفاقه، وما منعنا أن نرسل بالايات إلا أن كذب بها الاولون، وآتينا ثمود الهاقة، وإذا فسد الزمان وتظاهر بالسوء أهل

المصيان، ووضع الشيطان على الناس كلكاه ورواقه، انهمكوا في مخالفة الدين، واستخفوا بعماليم النبيين، وخرجوا عن الشرائع والقوانين بل وهن الادب واقياقة وحينفذ لا يباليهم الله باله ولا يماملهم إلا بما يستمحق من نقض عهد الله وميثاقه (قل هو القادر على أن يبمث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيماً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الايات لملهم ينقهون)

من فضل الله على خلقه تخويفهم بالآيات التي تهتر لها المشاهر والابدان كالرهد والبرق والمبدان كالرهد والبرق والمصواهق والفيضال ، وكذال الالازل وما يسقط بها من كهار الشجر وشواهخ البنيان ، وما يقع في بعض الاماكن من انفحار البركان ، وسيلان الاودية بالديران ، وما ذاك إلا ليخوف الله به الانسان ، إذا تمادى في الطنيان ، ولمذاب الاخرة أكبر ولاص الله أعظم ، فاذا انشقت السهاء فكانت وردة كالدهان ، فبأى آلا ، وبكا تكذبان (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عمدك فأمطر هليها حجارة من السهاء أو ائتنا بعذاب ألم ، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وم يستغفرون)

 فيمث منادياً ينادى الصلاة جامعة . وعن ابن هباس رضى الله عنها قال : ما هبت ربح قط إلا جثا النهي و الله على و كبتيه وقال د اقهم اجمالها رحة ولا تجملها عذا با وعنه وصنه رضى الله عنه أن النبي و الله عنه فى زلزلة ست ركمات وأربع سجدات وقال د هكذا صلاة الآيات ، وروى عنه رضى الله عنه فى قوله تمالى ( الشمس والقمر بحسبان ) قال بحساب ومنازل بر سلان ، والله تمالى يقول (وهو الذى سخر لكم الهيل والنهار والشمس والقر والنحوم مسخرات بأصره إن فى ذلك لآيات لفوم يعقلون )

# الخطبة التاسعة والخسون

خطية الاستسقاء

أستنفر الله العظايم ( تسما ) ( وفى الآخيرة ) الذى لا إله إلا هو الحي الفيوم وأتوب إليه .

الحد لله فغار الذنوب ، وستار الديوب ، وكشاف الكروب وعلام النيوب ، يعلم خائنة الاعين وما تحفي الفلوب ، شديد المقاب قابل التوبة بمن يتوب ، فعمده تعالى يجود بأعظم موهوب ، ونشكره هر وجل شمل وحسانه كل مربوب ، ونسأله العفو والعافية ونيل كل مطاوب ، ونستففره الذوبنا وسيئات أهالمنا ، ونعوذ برضاه من مخطه ، وبعمافاته من عقوبته ، وبه منه لا تحصى ثناء عليه ، خلق السموات والارض وما بينها في ستة أيام وما مسه من لفوب ( فقلت استففروا ربح إنه كان ففارا ، برسل الساء هليكم مدرارا ، وعددكم بأموال و منين ويجمل لكم جنات ويجمل لمكم أثبارا ) ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدحلون جهم داخرين ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله الموحى إليه بقوله تعالى ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ، ذكرى وما كنا ظالمين )

اقهم فصلَّ وسلم على سيدنا محمد المأمور مع عصمته بالاستغفار الذنبه والدؤمنين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الذاكرين الله ذكرا كشيرا والمستغفرين ، وعلى التابسن لهم باحسان من أصحاب العمين ( ثلة من الأولين وثلة من الاَ خَرِينَ ﴾ ( رب اغفرلى ولوالدىَّ ولمن دخل بيق مؤمَّاً والمؤمَّنين والمؤمَّناتِ ولا تزد الطالمين إلا تبارا ﴾

عباد الله: ذنوبكم كثيرة ورحة الله قريب من المحسنين ، وأهمالكم ميشة والله يصلح على المفسدين ، وما غزل بلاء إلا بذنب ولا كشف إلا بتوية ، فتوبوا إلى الله جيماً أيها المؤمنون فانه يحب التوابين ويحب المعطهرين ، وادعوه قائلين : اللهم إن هذه أبدينا إليك بالذنوب وتواصينا إليك بالتوية وأفت أرحم الراحين ، وما غرل بأهل أرض من شدة ، ولا أصابقهم المحنة ، إلا ليدلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين ، فرة بختير بالمصائب عباده المؤمنين ، وتارة بعاقبهم على ما وقع منهم ، الكاذبين ، فوة ولكن كانوا هم الطالمين ، ولنباونكم بشيء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والمثرات وبشر الصابرين ، فلا تصرفنكم عن الله محمنة ، ولا تمكونوا كما قال نوح عليه السلام ( رب إنهم عصونى واتهموا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ، ومكر وا مكراً كبارا )

من حكمة الله هز وجل أنه لا يديم لعباده حالة واحدة ع بل يتمهدهم بالشدة والرخاء وببادهم بالشر والخير فتنة وان لم في ذلك لاعظم فائدة ، فاذا شبعوا شكروه وإذا جادوا ذكروه ، فهم له حامدون ولفضله قاصدون ع وقلوبهم إليه متجهة ووجوههم له صلحدة ، يتوبون من كل معصهة صادرة منهم ، ويسألونه تعالى من كل نعمة له واردة ، فتمر فوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة ع واعلموا أن النصر مع الصير ، وأن الفرح مع السكرب وأن مع العسر يسرا ، وإنما يخوفكم الله بالقحط والجدب ومختلف أنواع البلاء الثلا تسعمروا في ذنوبكم المذابعة ، ومن اقترف إثماً أو ارتسكب ذنباً وعلم أن له رباً يقبل التوبة من عبده ويتمهد، بفضله إذا ندم على ما سلف واستغفر أعما اقترف ، فليبشر بتوبة الله حليه ، والله أرحم بعبده من الوالد والوائدة ( ما لكم الم توب في قادا ، وقد خلقكم أطوارا )

إذا صمض العبد دعا الطبيب والنمس الدواه رغبة فى الشفاء وطلماً العمافية ، وإذا جاع أو عرى اجتهد فى تحصيل الطمام ومالا بد منه من الثنيات الواقية والملابس الكافية ومن الحاحات ما ينال وإن جل، ومن الأمور ما يدرك وإن عظم والدنها كلما فانية ولكنه لايملم الساعة وينزل النهث ويعلم مافى الارحام ويقدر الارزاق و الآجال إلا الله الذى لا تمنى حليه خافية ، فاطلبواكل شيء من الله ولا تسألوا الخير إلا منه ولا تستمينوا إلا به ، فواهبه عظيمة جليلة ، وعطاياه كثيرة جزيلة ، وألحافه سارية وكما خلق وله الحد فأرزاقه جارية ، ونزلنا من الساء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقاً للمباد ، وأحيينا به بلعة ميتاً كذلك الخروج ، يوم يحيا الرميم وتبعث الاجسام البالية ، فن برسل الرياح ميشراً بين يدى رحمته ويترل المطر بقدر معلوم ويصرف عنكم الثلج والبرد والبرق والصواعق ، ومن ينهت الزرع ويدر الفرع إلا الله الحي القيوم فسبحانه ما أعظم واصدوا عن الاخطاء فضله وما أكثر فعمه المتوالية ، فاشكروه على ما أعطى وارجموا عن الاخطاء واحذروا قوله تعالى (مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون المه أفسارا )

وتوجهوا إليه تعالى تاثبين مستغفرين، وردوا المظالم إلى أهلها فان الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرماً فلا تظالموا إن كنم مؤمنين، وإن تنبم فلكم رءوس أموالسكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان قصدقوا خير لكم ان كنم تعلمون، والله لا يضيع أجر الحسنين، ومن اغتاب مسلما أو بهته أو تم عليه أو اعتصب ماله فقد ظلمه وسوف يقتص له ربه يوم الدين، فتحالوا من اخوانسكم ولا عزقوا بالغيبة أعراضكم، وتصافحوا وتسامحوا وتراحوا برحكم الله، وقولوا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تنفر لنا وترحنا لنسكون من اغلام بيع بعض وكرفوا عباد الله إخوانا وعلى الخير متعاونين، ولا يجع بعضكم الذين إذا محموا الحق ( جعلوا أصابعهم في آذابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا الذين إذا محموا الحق ( جعلوا أصابعهم في آذابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا

ما شرع الله الصيام قبل الاستسقاء الا ليهندكر به الغنى حال الفقير ، وما استحب لكم الخروج فى ثميابكم البذلة وبحالبكم المتواضمة الا لتظهروا حاجتكم بين يدى ربكم القدير ، وما تبكون ممكم الضعفاء من الشيوخ والصديان والبهائم الا الطهارتهم من الذّوب، وأن الله يرحم الصغير ويستحى من الشيخ الكبير قال العلماء: ويستحب الاستسقاء بالصالحين وأهل الفضل، ولا سيا الموصوف بذلك من آل العهي البشير النذير. وقد استسقى أمير المؤمنين هر بن الخطاب رضى الله عنه فقال اللهم إنا كما نتوسل إليك اليوم بعم نبيك السباس بن عبد المطلب، قم يا عباس فادع، فما زال يدهو الله والناس يؤمنون حتى جادت السباء بالمطر الفزير، فتوسلوا إلى الله بسالح أعمالكم وبدعاء من تمتقدون فيه بالخير من نسائكم ورجالكم، فمسى الله أن يستجيب لمكم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويسفو عن كثير، وإذا نزل المطر فتعرضوا له بأجسامكم واشكروا الله على هماده واستعينوا بها على طاحته، واعلموا أن الله لا يغير فعمة أنسها على قوم حتى نغيروا ما بأ نفسهم، ونعوذ به تعالى من التغيير (وقال توح رب لا نذر على الارض من الكفيرين ديارا، إنك إن تذرم يضاوا عبادك ولا يلموا إلا فاجراً كفارا)

قال رسول الله ﷺ ﴿ خَرَجَ سَلَمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَسَعَسَقَ فَرَأَى ثَمَلَةُ مَسْتَلَقَيّةٌ عَلَى ظهرها رافعة قوائمها إلى الساء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجوا فقد سقيتم بدعوة غيركم › ﴿ وَشَكَا النّاسَ إلى رسولَ الله ﷺ قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد النّاس يوماً بخرجون فيه تخرج حين يدا حاجب الشمس ، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن ندعوه ووعدكم أن يستجيب ليكم »

وهن أنس رضى الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله وتشائيم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال ( إنه حديث عهد بربه » ( الله الذي برسل الرياح فنشير سحاباً فيبسطه فى الساء كيف يشاء ويجمله كسفا فترى الودق بخرج من خلاله فذا أصاب به من يشاء من عباده إدا هم يستبشرون ، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ، فانظر إلى آثار رحة الله كيف يحيى الارض بعد موتها إن ذك محيى الموتى وهو على كل شيء قدير )

### الخطبة الثانو\_\_ة

أستغفر الله المظيم ( سبماً ) ( ومع الآخيرة ) الذى لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه .

الحد أنه مستحق الحد وأحله ، ومصدر الخير وأصله ، شمل العالمين فضله ، وهمهم نواله وبذله ، بهده عقد كل شيء وحله ، وإليه يصير الاسركاء ، تحمده تعالى يقبل العبد إذا تاب فتشفر له خطاياه ، ونشهد أن لا إله إلا افته وحده لاشريك له قال تعالى غاطم أنه لا إله إلا افته واستنفر الدنيك والمؤمنين والمؤمنات ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله القائل « لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ، ولم يمنموا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الساء ، ولولا البهائم لم يحظروا ، ونموذ بافته من المهلسكات ، وأركى صلائك الهم وسلامك وأطيب التحيات المباركات ، على سيدنا محد الداعى إليك والمغبول اديك فى المعات ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلسادات وعلى التابعين لهم باحسان إلى منتهى الأوقات ،

عباد الله : ما ضاق أمر إلا وجمل الله منه مخرجا ، ولا عظم خطب إلا وجمل الله ممه فرجا ، فنه يكون الخوف وفيه يكون الرجا ، ومن يكشف الكرب إذا سجى ، ويرحم العبد إذا غسق به ليل الذنوب ودجى ، ألا إنما هو الله الدى إليه المسآب والالتجاء ، وإلى كرمه وجوده المقام يتوجه أرباب الحجى ، فطوبي لمن دعاه وهنيئاً لمن ناداه ، فهو القريب الحجيب الذى وسمت رحمته كل شى ، ، وهى لمر آمن بالله وعما جاء هن الله .

فى هذه الساعة وعلى ما أنتم عليه الآن ترفع الآبدى إلى الساء، ويذكر الله الخلب واللسان، ويستحب للكم الإكثار من الاستففار وإظهار السكينة والوقار بين يدى صاحب المنظمة والسلطان، الذي يسأله من في السموات والأرض وكل يوم هو في شأن، ورزقكم في السهاء وما توعدون، فاطلبوه من الله يا أهل الإيمان، ولا تقنطوا من رحمة الله، فانه تعالى يقول: أجيب دعوة الداعى إذا ددان، وتصدقوا يما تيسر من أموالكم ولا تبخلوا بما قدرتم عليه من التوسيم على الأهل والعيال

والجيران، فانكم حين تجودون بالقليل يحود الله عليكم بالمكثير وهو المتغضل المنان ( وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لايفسكم من خير تجدو. عند الله)

حاء رجل أعرابي يوم الجمة ورسول الله مَيْكَالِيَّةٍ بخطب فقال: يا رسول الله هلكت المواشى وهلكت الميال وهلك الناس ، فرفع رسول الله ﷺ بديه بدعو ورقع الناس أيديهم معه بدعون، فما خرجوا من المسحد حتى مطرواً . ونحن الآن نتوجه إلى الله سائلينه تعالى كما كان يسأله عمده ورسوله ومصطفاه ، نعرض حاجتنا علميه وتحط ذنوبنا بين يديه وننتظر الخير من لديه ، وسبحان الله ما أكرم الله ، وحولوا أرديتكم واقلبوها ظهرآ لبطن واجعلوا ظهور الاكف إلى السهاء عسى أن يحوَّل الله الحال إلى أحسن منها ويرفع عنكم البلاء ، اللهم احملها سقيارحة ولا تجملها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدّم ولا غرق ، اللهم على الظراب ومنابت الشجر ونطون الأودية ، اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيثا مريثا مريما سحاعاًماً غدةا طبقا محللا دائما إلى يوم الدبن ، اللهم اسقنا النيث ولا تجملنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والصنك مالا نشكو إلا إليك، اللهم . أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات الساء وأنبت لغا من بركات الارض واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك؛ اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً ، فأرسل الساء علينا مدرارا ، وصلَّ رب وسلم على سيد الناس أجمعين ، والمبموث رحمة العالمين ، خاتم النبيين والمرسلين ، الذي قلت فيه ولم ترل قائلا علما ( إن الله وملائسكنه يصلون على النبي با أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ) صلى الله وسلم عليه وعلى آله السكرماء ، وصحابته العظاء ، وعلى التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين ، واخصص اللهم بمزيد الرحمة والرضوان سادتنا الحنفاء ووزراء نبيك المصطغى والارنعة الخلفاء أولى القدر الجلى والمقاء العلى أما بكر وهمر وعثمان وعلى ورضى الله عن صحابة رسول الله أجمين وعن أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين ، اللهم أعر الإسلام والمسلمين، والصر الإسلام والسلمين، واغفر اللمه للمؤمنين والمؤمنات والسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك قربب مجيب الدعوات رب العالمين

## ﴿ دائرات تستممل خطباً ثانية الجمعة حسب المفاسبات ﴾ ولكل مقسسام مقسسال

## الدائرة الأولى

الحسيد لله القائم بأمره ، والحاكم بقهره ، والعالم بمكنون سره ، والآس بمحمده وشكره ، وحسن هبادته وذكره .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إباناً بوهده ووهيده ، وتصديقاً بقدرته على نفع من سواه وضره ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله فحّد يعابيم الحكمة من صدره ، وشف الآذان والاسماع بذكره ، وفغر له ما تقدم وما تأخر من وزره ، وأنقذ به المؤمن المعابم من ضلاله وكفره ، اللهم فصلَّ وسلم على سيدنا محد وعلى آله وصحبه وكل مؤمن به في سره وجهره .

هباد الله : كل شيء دون الله بالنواقل، وكل نميم دون نميم الجنة زائل ، فتحببوا إلى الله في عامة الفروض وتقربوا إليه بالنواقل، فانه من أحبه كان سممه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، وإذا سأله أعطاه ما هو سائل ، وإذا استماذ به أعاده من مكروه العاجل والآجل . فعامل الله ياعبد الله واعلم أتك إليه واصل ، ومن هذه الدنيا راحل ، كا رحل الأوائل ، ولا يخدصنك الشيطان يزخارف الدنيا وما فيها ، ولا يصرفنك عن الآخرة فانك آتهها ، واتق الله واصلح الأهال فانك ملاقبها ، وهند الحكم المدل ستوافيها ، فأما من أوثى كتابه واصلح الأهال فانك ملاقبها ، وهند الحكم المدل ستوافيها ، فأما من أوثى كتابه ويماه وداه ظهره فسوف يدعو ثبورا ، ويعقلب إلى أهله مسرورا ، وأما من أوتى كتابه وراه ظهره فسوف يدعو ثبورا ، ويصلى صميرا إنه كان في أهله مسرورا ، إنه طن أن لن يحور بل إن ره كان به بصيرا .

هاتقوا الله عباد الله ، وصلوا وسلموا على سيه رسله وخاتم أنهيائه ، والشافع المشفع عند الله يوم نلقاء ، المنزل عليه إرشاداً وتعليما وتشريفا له وتعظيما (إن الله وملائكته يعملون على النهي يا أيها الذين آموا صلوا عليه وسلموا تسليماً )

### الدائرة الشانية

الحمد لله الواحد الآحدة الفرد الصمدة الذي لم يلدولم يولدة ولم يكن له كفوآ أحد . تحمده حداً لا يحدة ونشكره شكراً لا يعد .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريات له ولا صاحبة ولا ولد ، ونشهد أن سهداً محدا عبده ورسوله إلى الابيض والاحر والاسود .

اقابهم فصلّ وسلم على سيدنا محمد الداهي إلى سبيل الرشد، وعلى آله وصحبه ومن حدّ في متابعته واجهد.

هباد الله : أوصيكم وإياى بتةوى الله ، فاتقوا الله وأطيعوه يجعل لكم من كل هم فرجاء ومن كل ضيق غرجا ، ومن يتق الله برزقه سمادة الآبد ، ويبارك له فى الآهل والمال والولد ، فظويى لمن وحّد ربه وعبد ، وصام وقام ، وصلى وزكى ، وأغنى وقصدق ، وبر وأحسن وجاد بما لهيه ، وعلى جود ربه اعتمد ، ويا سمادة من حفظه الله من المحب والكبر والفخر والأنافية والحسد ، ويا تدامة من فى الباطل خاض وجرد من لسانه مقراض ، لتمزيق الآهراض ، ووقف لعباد الله بالمرصد ، يتقبع عوراتهم ويعد سيئاتهم ، ونعوة بالله من شر حاسد إذا حسد .

هذا الله الم الم الم علم على بيم بعض و لا تعاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدايروا ولا يباغضوا ولا تدايروا ولا يبع بعضم على بيم بعض ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحتره ، العقوى ها هنا ، ويشهر و المسلم على المسلم حرام دمه ومائه بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه ومائه وعرضه » فاتقوا الله عباد الله حق تقواه وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام علمه عوما بحوله تمالى ولم يزل قائلا على ح إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم »

#### الدائرة العالسية

الحمـــد لله الذى بيده ماكموت كل شيء وإليه ترحمه ن ، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ، وله الحمد فى السموات والارض وعشيا وحبن تظهرون ، يخرج الحى من المهت ويخرج الميت من الحر ومحيى الارض بعد ،ونها وكذاك تخرحه ن . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى شأن من الشئون ، يديع السموات والارض كل له قانتون ، ونشهد أن سيدنا محداً حبده ورسوله الامين المسأمون والجوهر المكنون وصاحب السر المصون .

البم فصلٌّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه الذين هم فها عند الله راهبون ، ومما لديه راهبون .

هباد الله : ما لمكم هن الله معرضون ، وعن الموت غافلون ، وبأوامر الله بن متساهلون ، فلا الصلاة تقيمون ، ولا الزكاة تؤدون ، ولا يمروف تأمرون ، ولا هن معكر تتناهون ، أقبهذه الدنيا تقرحون ، وفيها نمرحون ، تسرحون على الذنوب وثروحون وكأنكم أبها والقون ، ومن حوادثها آمنون ، وهما قريب عنها تزولون ومنها ترحلون ثم إلى الله تصيرون يوم يقول تمالى ( أفحسهم أنما خلقناكم عبقاً وأنكم إلها لا ترجعون ) . فاتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنم مسلمون ، وأصلحوا ذات بينكم واحتصموا بحبل الله جيما أبها المؤمنون ، ولا تنكونوا من الذين فرقوا الله خبير بما قدمت لند واتقوا الله في به المدون ، ولمنظر نفس ما قدمت لند واتقوا الله إن الله في المرتم بذلك إرشاداً وتعليا بقول الله تبارك وتعالى ( إن الله وملائكته تهمون على النه ي با أمرتم بذلك إرشاداً وتعليا بقول الله تبارك وتعالى ( إن الله وملائكته يسلمون على النهي يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا )

## الدائرة الرابسة

الحجد أنه والله المستمان على ما فسمع ونرى ونشاهد ، ولا حول ولا قوة إلا باقه عظم المطاوب وقل المستمان على ما فسمع ونرى ونشاهد ، ولا حول الحياة فاقص وشرها ذائد ، وفشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ثد ولا ولد ولا والد ، وفشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وسيد كل عابد وزاهد ، وأكرم كل معلم وأصبر كل مجاهد ، اللهم فصل وسلم على سبدنا محمد الراكم الساجد ، ومنقذ كل معاند وجاحد ، من درن الذنوب وخبث المقائد ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصعيمه الاماحد ، وعلى الله وسلم عليه وعلى آله وصعيمه الاماحد ، وعلى التابعين لمم بإحسان في الوسائل والمقاصد .

هباد الله : كيف نوجه أنفسنا إلى الله ، ومتى نمود إلى الدين الذي جاءت به رسل الله ، ونترك ما جاءت به انساق من مساوى. الاخلاق وسيثات العوائد ، فنعمسك بكتاب الله ونقتدى بهدى رسول الله ونحتكم إليها فيا اختلفنا فيه من الاعمال والمقائد، وما أعظم حاجتنا إلى الالغة والاتحاد في المصادر والموارد، وقد فرقتنا ممشر المسلمين نزعات المذاهب ، وكثرة الفروع واختلاف القواعد ، وجملتنا خصوماً في البيوت والاسواق والاندية والمساجد ، 'وبلينا ببغض الاقربين وحب الاباعد، والهم المتعصب لدينه وقوميته بأنه رجمي وجامد، ونبذنا الصحيح من تقافيدنا وأخذنا من الاجانب كل ناسد ، وسلكمنا سبيلهم واقتفينا آثارهم ولكن في السفور وشرب الحنور ونظام الملابس والموائد، وأين نحن وما وصاوا إليه من الفوائد، وما سبقونا إليه من الفضائل والمحامد، فجاهلنا جرىء وعالمنا محايد، وفقيرنا متسول، وغنينا عن الخير متقاعد ، وشيوخها لا يفكرون ولا يساهمون في الخير ، وشبابنا لا يعملون ولا يفسمون الحجال قغير ، والوالد لا يحسن التربية والوك لا يمرف حق الوالد ، والنساء خارجات هن الدين منتشرات في الاسواق ، والرجال بين بدى شهواتهم بذبحون الفضيلة ومكارم الاخلاق، وبئست التقاليد هذه وتبح الله تلكم الموائد، والجهال مجادلون في الدين بفير هدى ولا كتاب منير، والعلماء لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن مفكر ، فلا تجد إلا قليلا منهم الناصح الامين والمرشد الحكيم والصابر الجاهد، وفر بعث فهنا رسول الله ﷺ اليوم لقال أين ما تركم عليه من الصلاح، وأين ما كنتم فيه من الفوز والفلاح والنجاح، لقد تغيرت منكم الاشياء، وضلت بكم الاهواه ، والله لا يغير نعمة أنسمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، والظالم من هرف الحق وتركه ، وهو ذاكر مختار عامد ، فتونوا إلى الله أبها المؤمنون، وصاوا وسلموا على نبهكم الامين المأمون، الذي أمرتم على النعي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم)

### الدائرة اطامسية

الحد في الملك الجليل ، الحادى إلى سواء السبيل ، بأحث الرسول ومنزل السكتاب هذى قناس وبينات من الرسول والتنزيل .

تحمده تعالى أمرنا بمكارم الاخلاق، ونهانا هن المكفر والنفاق والخصام والشقاق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له ولا شعيه ولا نظير ولا مثيل، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله الموصوف بالمصمة والمبعوث بالهدى والحكة ، أشرف الناس نفساً وأعلام همة ، يصل الرحم ويحمل المكل ويكسب المعدوم ويعين على تواتب الحق بما لديه من كثير أو قليل. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد القائل وأداكم منى منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً على الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه القاصدين وجه الله إمساكاً وإنفاقاً ، والقائمين بالواجبات إيساراً وإملاقاً وعلى العابيين لهم بإحسان من كل أمة وجيل .

عباد ألله : لا دين لمن لا عهد له ولا إعان لمن لا حياء له ، وشر الناس من تركه الهاس اتفاء فحشه ، ومدمن الحر والديوث وعاق والديه لا بدحلون الجنة ، ولا يدخلها كذلك خب ولا يخيل ، والربا إثنان وسبمون باباً دناها مثل إتبان الرجل أمه ، وإن أربي الربا استطالة الرجل في عرض أخيسه « والحقد والنمية في النار ولا يجتمعان في قلب مسلم » دومن أخاف مؤمنا كان حقاعل الله أن لا يؤمّ به من أفراء يوم القيامة » « ومن حلف على بمين بملة غير الإسلام كاذبا مصمداً فهو كا قال : ومن قتل نفسه بيره حدف به يوم الفيامة ، وليس على رحل نفر فيا لا يمك وامن المؤمن كذتك » « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وليكرم ضيفه وليكرم جوه والمسلم من سلم المسلمون من اسانه ويده والمهاجر من هجر ما نعى الله عنه ، ولا إيمان لمن لا يأمن الناس بوائقه ، ولا يؤمن أحدكم حتى بحب لاخيه ما يحب لنفسه » ومن تعالم نبيكم الكريم المبعوث بأفسل التعالم « عفوا عن فساء ما يحب لنفسه » ومن تعالم نفيلم لكريم المبعوث بأفسل التعالم « عفوا عن فساء الناس تعف نساء كوم مناك يقول غل يوم المنه المناكم و بروا آباء كم تبركم أبناؤكم وس أتاه أخو، متمسلا فليقبل ذاك على مبطلا غان لم يفعل لم يرد على الحوض » فهذه شريمته وآدابه ( إن الله علما كان أو مبطلا غان لم يفعل لم يرد على الحوض » فهذه شريمته وآدابه ( إن الله ومبطلا غان لم يفعل لم يرد على الموا صلوا عليه وسامرا تسلمها )

### الدائرة السادسسة

الحسد لله الذي جبل العلم ضهاءً والقرآن نوراً ، ورفع الذين أوتوا العلم دوجات علمة ، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً ، وجعل العلماء ورثة الانبهياء وكفي بربك هادياً ونصيراً .

نصده تعالى حداً كثيراً ونشكره عز وجل وهو القائل: إذا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله المرشد الحكيم، والهملم العظيم، بشر به المسيح والسكيم، واستجيبت فيه دعوة إبراهيم، ربنا وابحث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم والسكيم، والكيم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فصل آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المعبوث رحمة ومنة، يخير كتاب وأفضل سنة، والقائل من سك طريقاً بلقس فيه حلماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه القائدين بالحق والدعاة إلية بالالسنة والاسفة، وعلى المتابعين لم وحمله القائمين بالحق والدعاة إلية بالالسنة والاسفة، وعلى المتابعين لم وحمله القائمين بالحق

عباد الله : سئل رسول الله وتتلاقية أى الجلساء خير ? نقال من ذكركم الله رؤيته ، وزاد في علمكم منطقه وذكركم الآخرة عمله . وقال لفان « يا من عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحسكاء فان الله ايميسي القلب الميت منور الحسكة كا يميي الارض الميعة والوقار وتوام المطرى و في الحديث الشريف « تعلموا العلم وتسلوه العلم السكينة والوقار وتوام المعروز الله من زمان لا يقيع فيه العلم ولا يستحيا فيه من الحلم ، قاوبهم قاوب الاعاجم من زمان لا يقيع فيه العلم ولا يستحيا فيه من الحلم ، قاوبهم قاوب الاعاجم وألسنة العرب «وإن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ها علمه ونشره ووقعاً صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسحداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو بهراً أجراه أو صدقة أحرجها من ماله في صحته وحيه تلحقه من بعد موته علمه وليس العلم إلا ما صاحمه العمل ، وليس الفته إلا ما عرف به احملال والحراء وحمل صاحبه على الذام الاحكام ، وطبس الفته إلا ما عرف به احملال والحراء وحمل صاحبه على الذام الاحكام ، وطبحتنا إلى كل علم عظيمة وحماد الحياة مال يستمان به

على مرضاة الله وتقبر به الأعداء ويصلح به الإنسان دينه ودنياه ، وكمذلك العلم الذي يمرف به الحق والباطل وكيف يوحد الله ويعبد وكيف تسلم الحقوق إلى ذويها ويستخرج به من الارض خير ما فيها ، وهل تربح التجارة وتكثُّر الزراعة وتقوى الصناعة ويعز الملك وينتشر العمران وتعمر الطرق ويسهل النقل والمواصلات إلا والعلم ، وفى الإسلام ما يحث أهله على طلب العلم وتحصيله ، ولكنه لا يريد العلم للدنيا فقط ولا للآخرة فقط بل العالم الحقيق الذي يعرف أمر عاجله وآجله ، وويل للذين يملمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ، فمتى تعمرون المدارس ، ومتى يعلم فيها الدين الصحيح ، ومتى تبدون للملماء من التجلة والاحقرام ما يرغبهم فى طلب العلم ونشره ويشجعهم على التأليف والتدريس، وقد أوشكت العلوم الإسلامية منالته سيروالحديث وأصول الفقه وفي وعهوا للغة المرابية أن ترفع من هذه البلاد وتذهب؛ والله لا يقبض العلم انتزاعاً يتنزعه، ولكن يقبض العلم بموت العلماء والإعراض عنهم ، فربما أتخذ الناس رؤساءً جهالاً وأفتوهم بنير علم فضلوا وأضاوا (ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يفضى إليك وحيه وقل رب زدنى علما) وصادا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموماً بقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائَكُمْتُهُ يصاون على النبي يا أبها الذبن آمنوا صاوا عليه وسلموا تسلما)

### الدائرة السسابية

الحمسه لله الذى جمل المساجد الهسلمين ، يمثاية المعاهد والاندية والمعسكرات والميادين ، وجمل الجمع والجماعات من أعظم شعائر الدين ، تحمده تعالى وهو رب العالمين ، ومالك يوم الدين .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه نمتمد وإليه نستفد وإياه نميد وبه تمالى نستمين ، ونشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، وقائد الغر المحجلين إلى جنات النميم .

اقهم فصلُّ وسلم على سيدنا محمد الهادى إلى الصراط المستقم ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لمم باحسان فى جميع التماليم ، صلى الله وسلم عليهم أجمين ، أفضل صلاة وتسلم عباد الله : تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ، وقد قال رسول الله ﷺ : إن الله لا ينظر إلى الصف الاعوج . وقال ﷺ: لنسوُّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة بمر بين بدى الصفوف يمسح بهده الكريمة صدور المصلين ليسويهم فى صفوفهم· وكان عمر بن الخطاب رضى الله هنه يمر بدرته بين الصفوف ويقرع بها أقدام الذين يتقدمون أو يتأخرون ، ومن عظيم أوصاف هذه الامة أنهم يصفون في صلانهم كصفوفهم للقتال كأنهم بنيان مرصوص ، ولو يعلم الناس ما في الآذان والصف الآول ثم لم بجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا ، ولا جامة قصف الثاني حتى يتم الأول ، وتخطى الرقاب والمرور بين بدى المصلين من أعظم الدنوب وأكبر الآثام، وفي الحديث عنه وَتَشَيُّهُ قال « نو يعلم المار بين بدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له » وقال أيضاً « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فلميدفعه ما استطام نان أبي فليقاتله فانما هو شيطان » وقال أيضاً ﴿ لينينني مَنكُم أُرلُو الاحلام والفعى ومن سبق إلى مباح فهو أحق به » < ولسكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخير'ت » وانقوا الله عباد الله وسوُّوا صفوفكم يرحمكم الله ، وصلوا رسلموا على من زاده

الله شرقاً وتعطُّها وأولاء منه تعبية وتسلما ، فقال تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمدوا صلوا عليه وسلموا تسلما )

اللهم فصل وسلم على سيدنا محد نور شحس المرفان ومهبط أسرار القرآن ، المنقذ العظيم والمرشد الحكم ، وخير داع إلى الصراط المستقيم ، وعلى آله الاطهار ، وصابته الاخهار ، خصوصا على أجلهم قدراً وأرفعهم ذكاً ، ذوى المقام العلى والقدر الجلى ساداتنا وأئمتنا أبي بمكر وحروعان وعلى وعلى الحسنين الاحسنين أبي محد الحسن وأبي عبد الله الحسين وأمهما الزهراء وخديجة الكيرى وعائشة الرضى وبقية أزواج نبيك المصطنى وعلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة دار السسلام وعلى جميع الصحابة والمتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وغيم برحنك بإذا الجلال والإكرام .

اللهم أهز الإسلام والمسلمين ، وانصر الإسلام والمسلمين ، واجعل كلتك مى العليا إلى يوم الدين ، وأخذل الكفرة والمشركين والملحدين والمبتدهين ، وأصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين ، وأهلك من في هلاكه صلاح الاسسلام والمسلمين ، وأهلك من في هلاكه صلاح الاسسلام المؤمنين ، وأمدد بنصرك رتوفيقك وحسن تأييدك ماوك ورؤساء المسلمين وجعود المؤمنين ، ولم شعثنا واجع شملنا ووحد كلتنا وانصرةا على من خالفنا ، واحفظ بلادنا وأصلح أولادنا ، واشف مرضانا وعاف مبتلانا ، وارحم موتانا ، وخذ بأيدينا إلى كل خير واعصمنا من كل شر واحفظنا من كل ضير . وافخر الهم المؤمنين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك قريب مجيب الدعوات المهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولامبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولامبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك آمن ما ما مؤمن ما مؤمن عا هذا المبلد وسائر بلاد المسلمين والمالمين ما مطمئناً ولا تسلب نعمتك عنا وكن معنا حيث كنا ، آمين يارب العالمين .

# الفهرس

٣ المقدمة للاستاذ الزبيري ٧٩ في المبدقة و الانقاق في سعيل الله ٧ في توحيد الله عز وحل في مناء المساجد وعمارتما ٨Y ١٠ في التوحيد والاخلاص ٨٦ في الراعي والرهية ١٣ في توحيد الله عز وجل والردعل و ف التربية والتعليم الطبيعيان ١٨ في الدين الصحيح ٩٤ في السفور والحجاب ۹۹ في آفات اقسان ۲۳ من وصایا القرآن ٧٧ في الانتياد للدين ١٠٢ في التحذير من الحسد ١٠٦ في الكبر والتواضم ٣١ في السنة والبدعة ٣٦ في الصحة والنظافة ١١٠ في الصير والشجاعة ٤٠ في الألفة والاتحاد ١١٤ في حسن الجوار وحقوق الجار 22 في الحث على الصلاة ١١٧ في طاعة الوالدين وبرها ١٢١ في مدم الصدق وذم الكذب ٧٤ في الاشتغال عن الواحمات والمعدوبات بالمحرمات والمكروهات ٥١ من أوامر الدين و كيف يكون المسلم ١٢٥ في مدر الامانة وذم الخيانة ١٢٨ فضل العلم والحث على تحصيله ٣٥ بعض ما نحن عليه اليوم ٣٥ في فساد الزمان ١٣٣ في تعليم المرأة والعناية بها ٦٠ في ظهور الفساد ١٣٦ في الزار ١٤٠ في زيارة القبور وتطهير ساحاتها ع: إيثار الدنيا على الآخرة ١٤٤ في الارشاد والعذكير ۹۷ فی الزهد والورء ٧٧ في الحث على العمل والاكتساب ١٤٦ في التحذير من الزنا ٧٦ في الافتصاد وذم البحل والإسراف ١٤٩ في التحدير من اللواط

٢٠٠ في الحث على الحيج والترغيب فيه ١٥٤ في التحذير من الحر ١٥٦ ظلم العباد وشهادة أالزور ٣٠٤ لعشر ذي الحجة ١٥٩ ندأء الشياب ٢٠٧ عيسد الاخي ١٦١ الهجرة واستقبال المام ٢١٣ لتوديع العام ١٦٥ في التشاؤم والطيرة من صفر وغيره ۲۱۷ في الاستمداد الموت وما بمده ١٩٩ في المولد الشريف ٢٢٠ لكنوف الشبس وخسوف القبر ١٧٢ في الجمة والاحد ٢٢٤ خطبة الاستسقاء ١٧٧ في الاسراء والمعراج ٢٣٠ الدائرة الاولى ١٨٠ في استقبال رمضان والاستعدادله ٢٣١ < الثانية والثالثة ۱۸۳ فی صیام رمضان وقیامه ۲۳۲ د الرابعة ١٨٧ في العشر الاواخر من رمضان ٢٢٤ د الخامسة ١٩٠ في الحث على الزكاة وإخراجها ٧٢٥ ﴿ السادسة ١٩٤ خطبة عيد الفطر د السالمة 747